# مهذب

براز المراز الم

تأليف

الإمام محمد بن أبي بكر الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية توفي عام ٧٥١هـ

وتمبراليتين

تهذیب سعد بن عبد الرحمن الحصین

> شارك في التهذيب والتصعيح الشيخ / يوسف الغويري الزرقاء - الأردن

طبع على نفقة شركة عبد العزيز و محمد العبد الله الجميح جزاهم الله خير الجزاء حفظ حقوق التأليف والطبع قانون وضعي. وعلوم الشريعة لا يجوز تحجيرها ولا احتكارها، ونشرها ابتغاء وجه الله عبادة صالحة.

> طُبع المهذّب أوّل مرّة عام ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م وطُبع مرَّة ثانية عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م وطُبع مرَّة ثالثة عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر: (٤٤٨ / ٢/ ٢ . . ٧) رقم الإيسداع لدى دائسرة المكتبسة الوطنيسة: (٤٤٥ / ٢ / ٢ . . ٧)

الناشـــر وقف الأنصار

#### بِنْدِ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِمُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُ

#### «مقدمــة»

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسموات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله، وأنزل كتبه وشرع شرائعه، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها أسست الملة، ولأجلها جُردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، وعنها يُسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يُسأل عن مسالتين: ﴿ ماذا كنتم تعبدون ﴾، و﴿ ماذا أجبتم المرسلين ﴾، فجواب الأولى: بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقراراً وعملاً، وجواب الثانية: بتحقيق أنَّ محمداً رسول الله معرفة وإقراراً وطاعة.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماماً للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره.

أما بعد: فهذه كلمات يسيرة (١) لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همّة إلى معرفة هدي نبيّه على وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) قال محققا الأصل: إن أوفى كتاب في هدى النبيّ عَلَيْ هو كتاب وزاد المعاد في هدي خير العباد العباد الإمام ابن القيّم، فقد استوعب فيه رحمه الله هديه عَلَيْ في شؤونه العامة والخاصّة، شأنه رحمه الله في كلّ تصانيفه التي تجري على نسق واحد من الجودة والإتقان والإحاطة بالموضوع من جميع نواحيه. وكلّ من يقرأ مؤلفات ابن القيّم بتبصّر وتمحيص يعلم حقّ العلم أنه رحمه الله جمع من علوم القرآن والسنّة والإحاطة بفقه السلف ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء عمن تقدّمه أو أتى بعده.

## «هديه ﷺ في الدعوة إلى الله»

كان خُلُقه ﷺ القرآن (صحيح مسلم)، يهتدي به ويهدي إليه، ومن القرآن أخذ منهاج دعوته إلى الله: ﴿ قُلْ هَذْهُ سَبِيلِي أَدْعُوا إلى الله على بصيرة أَنَا وَ من القرآن أَخَذُ أَسلوب دعوته إلى الله: ﴿ أَدْعَ إلى سَبِيلَ رَبِكَ بِالحَكَمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾.

(ترتيب الدعوة): كان للدّعوة إلى الله في رسالة محمد عليه سبع مراتب:

- ١) "أول ما بُدِئ به من الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح"، رواه البخاري، تهيئة له لِتلَقي وحي ربه.
- ٢) وأوّل ما أُنْزِل عليه من القرآن قول الله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ فعلمه الله بالقرآن ما لم يكن يعلم، فالعلم هو البصيرة التي قامت عليها دعوة الحق، ولا تصلح دعوة إلى الله إلا بها.
- ٣) ثم أُمِر بتبليغ القريب منه والبعيد، قال الله تعالى: ﴿ يا أَيها المَدْتُر \* قم فَانَذُر ﴾، وقال تعالى: ﴿ لتنذر أمّ القرى ومن حولها ﴾، وقال تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للنّاس ﴾.
- ٤) وكان أول وأعظم ما دعا إليه -مثل كلّ من سبقه من الرّسل-: إفراد الله بالعبادة، وهذا هو سبب خَلْق الجنّ والإنس، قال الله تعالى: ﴿ وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون ﴾، وهو معنى: ﴿ لا إله إلا الله ﴾ أساس دعوته ﷺ أي: لا معبود بحق إلا الله، وهو الفارق بين الإسلام والكفر.
- •) وكان أوّلُ وأشنع ما نهى عنه، مثل كلّ من سبقه من الرسل: إِشراك المخلوق مع خالقه سبحانه وتعالى باتخاذ المخلوق وليّاً يدعوه تقرّباً به إلى الله، قال الله تعالى: ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ وطلباً لشفاعته عند الله، قال تعالى: ﴿ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ .

- ٦) وبعد عشر سنوات من بداية بعثته ودعوته ﷺ فُرضت الصلاة، فهي أهم أركان
   الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.
- وبعد الهجرة إلى المدينة فرضت بقية أركان الإسلام من العبادات: الزكاة والصوم والحجّ، وتتالت شرائع الإسلام في المعاملات: البيع والنكاح والميراث والجهاد وغيرها.

ومن هذا يتبيّن هدي النبي عَلَيْهُ بهدي الله له في ترتيب الدعوة إلى الإسلام، لا يتغيّر بتغيّر الأحوال ولا يتبدّل: العلم ثم دعوة القريب فالبعيد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ونفيها عمّن سواه، ثم إلى العبادات العملية ثم إلى المعاملات الشرعية [والعكس مخالفة لهديه عَلَيْهُ].

#### «الأمر بالتوحيد»

من استقراء ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَلَيْق من الأمر بالتوحيد والحث عليه وتفضيله وتقديمه على سائر شرائع الإسلام يتبيّن أنه يشمل أمرين عظيمين لاحظ في الإسلام لمن فرّط فيهما.

الأول: توحيد الله بربوبيته لخلقه، فهو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبّر المتصرّف، وهو القاهر فوق عباده وحده لا شريك له، وتوحيد الله بأسمائه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنّة، دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ودون تأويل يصرفها عن معناها المعلوم من لغة العرب التي اختارها الله لوحيه، قال الله تعالى: ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾.

وهذا الأمر وحده لا يكفي العبد للدخول في الإسلام ولا الثبات عليه، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مِن يُرِزُقَكُم مِن السموات والأرض أمّن يملك السمع والأبصار ومن يعرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله ﴾ .

الثاني: توحيد الله بعبودية العباد له، فلا يُدعى إلا الله، قال الله تعالى: ﴿ فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾، ولا يُستعان إلا بالله، قال تعالى: ﴿ إِيَّاكُ نعبد وإياك

نستعين ﴾، ولا يُستغاث إلا بالله، قال الله تعالى: ﴿ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ﴾، ولا يُصلّى ولا يُذبح إلا لله، ولا يُقصد في أمور الدين كلها إلا الله، قال الله تعالى: ﴿ قل إِنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين \* لا سريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين ﴾.

### «النهي عن الشرك»

بين رسول الله وسي لامته أن أكبر الكبائر وأوّل الموبقات الشرك بالله (البخاري ومسلم)، اتباعاً لهدي الله في كتابه: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً ﴾، ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار ﴾، وما أوحي إليه وإلى الأنبياء من قبله: ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الأنبياء من قبلك ولتكونن من أوحي إليك وإلى الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾.

(حقيقة الشرك الأكبر): من هدي النبي وكلية بما أوحى الله إليه أن أكبر وأخطر مظاهر الشرك في جميع الأم والأمكنة والأزمنة: الأنصاب والمشاهد والمساجد التي تبنى على قبور الأنبياء والصالحين، وهي أصل الأوثان والأصنام؛ فقد ورد في صحيح البخاري في تفسير قول الله تعالى عن أوثان قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم. وبين رسول الله وكلية أن هذا الشرك الأكبر سيظهر بعده في أمته؛ «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة»، وكانت صنماً تعبدها دوس وخثعم في الجاهلية (البخاري ومسلم).

وكان آخر وصاياه عَيَالِيَّةِ لأمّته التحذير من ذلك؛ فقد قال في مرض موته عن النّصارى: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصّور، أولئك شرار الخلق عند الله ً» متفق عليه.

وقال ﷺ عن اليهود والنصارى: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »، قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مِثْل الذين صنعوا، متفق عليه.

(هديه وَ البقاع التي الله و البقاع الشرك ): حرّم رسول الله وَ البقاع التي يعصى فيها الله ورسوله بالإشراك والابتداع في الدّين، فقد أخرج أبو داود عن ثابت بن ضحّاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله و و الله و ا

فدل الحديث على تحريم النذر لغير الله، فإن أخطأ أحد لجهله بشرع الله فلا وفاء عليه، بل الوفاء بالنذر لغير الله شرك أكبر، ودل الحديث على أنّه لا يجوز أداء العبادة لله في مكان يعصى الله فيه بالشرك والبدعة وإن صلحت نية العابد.

(إزالة مظاهر الشرك والابتداع): أمر رسول الله على الله على معصية الله؛ فأمر عنهم بهدم المساجد والمشاهد والمزارات والمقامات لأنها أسست على معصية الله؛ فأمر بهدم مسجد الضرار (ابن هشام) وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله لما كان بناؤه ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله، فلم يُؤسَّس على التقوى من أول يوم كما وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وأمر بهدم وثن التقوى مزاراً على قبر اللات وكان رجلاً صالحاً يلت السويق للحجاج فلما مات بنوا على قبره مزاراً (ابن أبي حاتم)، وأمر بهدم وثن مناة (البخاري) والعزى (النسائي) وذي الخلصة (ابن إسحاق) وأمثالها من النُّصُب التي يُتقرّب بها إلى الله.

وإذا كان أمر الله ورسوله في مسجد الضرار الهجر والهدم؛ فمشاهد ومزارات الشرك التي اتخذها الشيطان أحبولة للضلال يُتَقَرّب بها إلى الله ويُستشفع بها عنده منذ قوم نوح إلى قيام الساعة - أولى بالهجر والهدم، وواجب على ولاة الأمر من المسلمين تعطيلها وإزالتها استجابة لأمر الله واقتداء بسنة رسوله على ذلك الإمام أحمد إذا بني من أجل القبر، ويُنبَش الميت إذا دفن في المسجد، نصّ على ذلك الإمام أحمد

والنووي وغيرهما، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، وأيهما طرأ على الآخر وجب إزالته وكان الحكم للسابق، ولا يجوز وقفه فلا بِرَّ فيه ولا قُرْبَه.

ولا تصع الصلاة فيه فرضاً ولا نفلاً، لنهي الرسول رَبِيَا عن اتخاذ القبور مساجد ولعنبه من فعل ذلك، وكان ذلك آخر وصاياه إلى أمته كرّرها مراراً عند وفاته (البخاري ومسلم).

#### (هديه ﷺ في سدّ ذرائع الشرك):

- ١) من ذلك نهيه عَلَيْ للملوك أن يقول لمالكه: ربي، وللمالك أن يقول لمملوكه: عبدي، ولكن يقول المالك: فتاتي وفتاي، ويقول المملوك: سيدي ومولاي (البخاري ومسلم)، وقال لمن ادعى أنه طبيب: أنت رفيق، وطبيبها الذي خلقها»، رواه أحمد وغيره. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من أمور الدّنيا: حكيماً، وهو من أسفه الخلق.
- ٢) ومن هذا قوله عَلَيْ للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصمهما فقد غوى: «بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله»، رواه مسلم، [وذلك كراهية الجمع بين اسم الخالق واسم المخلوق في حرف واحد].
- ٣) ومن ذلك قوله: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء فلان» رواه أحمد وأبو داود. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: «أجعلتني لله عدلاً؟ قل: ما شاء الله وحده»، رواه أحمد. وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول: أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق نداً للخالق، وهي أشد قبحاً من قوله: ما شاء الله وشئت، فأما إذا قال: أنا بالله ثم بك، بك، فلا بأس بذلك كما في حديث الثلاثة: «لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» (البخاري ومسلم)، وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان.

٤) ومن ذلك نهيه ﷺ عن سبّ الدّهر، كما في الحديث القدسي: «يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»، متفق عليه، وقال: «لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر»، متفق عليه.

وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة:

إحداها: سبّ من ليس بأهل أن يسبّ، فإن الدهر خَلْق مسخّر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلّل لتسخيره، فسابّه أولى بالذم.

الثانية: أن سبّه متضمن للشرك، فإنه إنما سبّه لظنّه أنه يضر وينفع، وأنّه مع ذلك ظالم قد ضرَّ من لا يستحق الضّرر وأعطى من لا يستحق العطاء، والله وحده ينفع ويضرّ، ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ .

الثالثة: أن السبّ منهم إنما يقع على الله خالقه وخالقهم سبحانه وتعالى؛ فربّ الدهر تعالى هو المعطي المانع، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبّة لله عزّ وجل، ولهذا كانت مؤذية لله تعالى.

فساب الدهر دائر بين أمرين لابد له من أحدهما: إما سبّه لله، أو الشرك به. فإنه إذا اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله عزّ وجلّ.

- ٣) ومن ذلك قوله ﷺ: «لا يقولن أحدكم تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت، فيقول: بقوتي صرعته، ولكن ليقل: بسم الله، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب»، رواه أحمد وغيره، ومثله قول القائل: أخزى الله الشيطان، وقبع الله الشيطان، ونحو ذلك.

- ٧) ومن ذلك: «نهيه ﷺ أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن ليقل: لَقِست نفسي»، متفق عليه، فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح.
- ٨) ومن ذلك نهيه عَيَّالِيَّة عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أنّي فعلت كذا وكذا،
   وقال: «إنها تفتح عمل الشيطان»، وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة
   وهو أن يقول: «قَدَّرَ الله وما شاء فعل»، رواه مسلم.
- ٩) ومن ذلك نهيه ﷺ عن قول: هلك الناس، وقوله: «من قال: هلك الناس فهو أهلكُهم»، رواه مسلم.
- ١٠) ومن ذلك نهيه عَلَيْ عن قول: مطرنا بنوء كذا، وقال عَلَيْ عن ربه تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»، متفق عليه.
- ١١) ومن ذلك نهيه ﷺ عن الحلف بغير الله، فقد صح عنه أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، رواه أحمد وغيره.
- ١٢) ومن ذلك نهيه وَالْ عن دعوى الجاهلية والعصبية للقبائل والأنساب [ومثلها الفرق والأحزاب والطرق والطوائف والمشايخ، والانتساب لها والدعوة إليها والموالاة والمعاداة عليها ووزن الدّين بموازينها]، ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رَوَوَ أَنه قال: قال رسول الله وَ الله وَالله والله والل
  - ١٣) ومنها: أنه عِيَالِيَةُ نهى أن يقول لمسلم: يا كافر (البخاري ومسلم).
  - ١٤) ومنها: أنه نهى أن يقول للسلطان: ملك الملوك (البخاري ومسلم).
- ٥١) ومنها: أنه ﷺ نهى أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إِن شئت وارحمني إِن شئت (البخاري ومسلم).

#### «إظهار الدّين وحمايته»

(الهجرة إلى الحبشة): لما اشتد أذى المشركين على من أسلم، وقُتِنَ منهم من فُتن حتى قيل لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، وحتى أن البجعل ليمر بهم فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. ومر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها، فلما اشتد البلاء أذن رسول الله ﷺ بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة. وكان أوّل من هاجر إليها عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله ﷺ، وكان أهل هذه الهجرة الأولى الذي ﷺ وكان الحبشة وفيها نحو ثمانين رجلاً وبضع عشرة امرأة. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصْحَمَة النجاشي آمنين، فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا وتحف من بلدهم إلى النجاشي ليردّهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى: إنه عبد الله، فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه ومقدّمهم جعفر بن أبي طالب، فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدراً من سورة ﴿كهيعص﴾، فأخذ النجاشي عوداً من الأرض فقال: ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود (أحمد وغيره).

فلما رأت قريش أمر رسول الله عَيَّانَة ينتشر، أجمعوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله عَيَّاتَة، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب، إلا أبو لهب فإنه ظاهر قريشاً، وحُبس رسول الله عَيَّاتَة ومن معه في شعب أبي طالب نحو ثلاث سنين.

ولما مات أبو طالب ثم ماتت خديجة وبينهما يسير، اشتد البلاء على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم ينصروه بل آذوه، وكان معه مولاه زيد بن حارثة، فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه فقالوا: أخرج من بلدنا،

وأغروا به سفهاءهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه فانصرف راجعاً من الطائف إلى مكة محزوناً، ودخلها إبي جوار المطعم بن عدي وكان يومئذ مشركاً.

وأرسل ربَّه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستامره أن يطبق الاخشبين على أهل مكة، وهما جبلاها اللذان هي بينهما، فقال: (لا، بل أستاني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئاً (البخاري ومسلم).

(الإسراء والمعراج): أسري برسول الله وسلى بالانبياء إماماً (مسلم)، ثم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. فنزل هناك وصلى بالانبياء إماماً (مسلم)، ثم عرب به إلى السماء؛ فاوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه خمسين صلاة، فرجع حتى مرّ على موسى، فقال له: بم أمرت؟ قال: وبخمسين صلاة، قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك، فلم يزل يتردّد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها خمساً، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: وقد استحييت من ربي، ولكن أرضى وأسلم، فلما بعد نادى مناد: وقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، (البخاري ومسلم).

(بيعة العقبة): لقي رسول الله عَلَيْة عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، فدعاهم رسول الله عَلَيْة إلى الإسلام فاسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام، فلما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر رجلاً.

وقال أبو الزبير عن جابر: أن النبي على النبي على النبي عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم وم جنة وعكاظ، يقول: ومن يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة وفلا يجد أحداً ينصره ولا يؤويه، حتى بعثنا الله من يشرب فياتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، فائتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول الله على يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا بيعة العقبة، فقلنا: يا رسول الله على النفقة في العسر واليسر، وعلى الامر السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الامر

بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني عما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ، فقمنا نبايعه رجلاً رجلاً، فأخذ علينا يعطينا بذلك الجنة، رواه أحمد وغيره. وبعث معهم رسول الله علي عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة، (أبو داود)، فأسلم على يديهما بشر كثير، ثم رجع مصعب إلى مكة.

ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الانصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور، فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل تسلّل إلى رسول الله علية ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، فبايعوا رسول الله علية خفية من قومهم ومن كفار مكة، على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزُرهم، فكان أول من بايعه ليلتئذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه، وحضر المفد العباس عم رسول الله علية وكان إذ ذاك على دين قومه، واختار رسول الله على منهم تلك الليلة اثنى عشر نقيباً.

فلما تمت هذه البيعة استاذنوا رسول الله على أن يميلوا على أهل العقبة باسيافهم فلم ياذن لهم في ذلك، وصرخ الشيطان على العقبة بابعد صوت سمع: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمّم والصّباء معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله على العقبة، أما والله يا عدوّ الله لا تفرّغن لك ، رواه أحمد وغيره. ثم أمرهم على أن ينفضوا إلى رحالهم.

(الهجرة إلى المدينة): أذن رسول الله يَكُلِيَّة للمسلمين بالهجرة إلى المدينة فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشبعها عثمان بن أبى طلحة وكان يومئذ على الكفر. ثم خرج الناس أرسالاً متتابعين.

ومنع رسول الله عَلَيْ من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال: وأنا بريء من كلّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قيل: يا رسول الله لِمَ؟ قال: ولا تراءى ناراهما، رواه أصحاب السنن.

ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله عَلَيْة وأبو بكر وعليّ بامره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كُرها، وقد أعد رسول الله عَلَيْة جهازه ينتظر متى يُأمر بالخروج وأعد أبو بكر جهازه، وذكر الحاكم في صحيحه عن علي بن أبي طالب أن النبي عَلَيْة قال لجبرائيل: «من يهاجر معى»؟ قال: أبو بكر الصديق.

وجاء رسول الله عَلَيْ إلى أبي بكر متقنّعاً نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها، فقال له: «أخرِج من عندك» فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال: «إن الله قد أذن لي في الخروج»، فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله، فقال رسول الله عَلَيْة: «نعم»، فقال أبو بكر: فخذ بأبي وأمي أحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله عَلَيْة: «بالثمن»، رواه البخاري.

ثم مضى رسول الله ﷺ وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه، وكان قد استأجر عبد الله ابن أريقط الليثي وكان هادياً ماهراً بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك وسلما إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث (البخاري).

وجدَّت قريش في طلبهما حتى انتهوا إلى باب الغار، ففي الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله لو أنّ أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا فقال: «يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إنَّ الله معنا»، متفق عليه.

وكان عبد الله بن أبي بكريبيت معهما في الغار، ثم يدلج من عندهما بسحر، ويستمع ما يقال بمكة ثم يأتيهما بالخبر (البخاري) قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك لُقبت ذات النطاقين (البخاري). ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كلّ واحد منهما، فجد الناس في الطلب، والله غالب على أمره، فلما مروا بحيّ بنى مدلج مصعدين من قُديد، بصر بهم رجل من الحيّ، فوقف على الحيّ فقال: لقد رأيت آنفاً بالساحل أسودة ما أراها إلا محمداً وأصحابه، ففطن بالأمر سراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظَفَر له خاصة، فقال: بل هم فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهما، ثم مكث قليلاً ثم قام فدخل خباءه، وقال لخادمه: أخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة، ثم أخذ رمحه

(رسول الله عَلَيْة في المدينة): بلغ الأنصار مخرج رسول الله عَلَيْة من مكة وقصده المدينة، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرّة ينتظرونه أول النهار فإذا اشتد حرّ الشمس رجعوا إلى منازلهم، فلما كان يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من البعثة خرجوا على عادتهم، فلما حمى حرّ الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شانه فرأى رسول الله علي وأصحابه مبيِّضين يزول بهم السِّراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قَيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جَارُّكم الذي تنتظرونه، فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله عَيُلِيَّةٍ، وسُمعت الرجّة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبّر المسلمون فرحاً بقدومه، وخرجوا للقائه فتلقُّوه وحيُّوه بتحيُّة النّبوّة، فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، وأسّس مسجد قباء، وهو أول مسجد أُسّس بعد النبوة (البخاري). فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فجمُّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. فقال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة»، فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلاً ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها وذلك في بني النجار أخواله على أخواله على أخواله الله على أخواله يكرمنهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله عَيْكِيُّهُ في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله عَلَيْنَ يَقُول: «المرء مع رحله»، وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده (البخاري ومسلم).

قال ابن عباس: كان رسول الله عليه على عليه عليه عليه: ﴿ وقل ربُّ أَدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ (أحمد والترمذي).

قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له في هذا الأمر إلا بسلطان فسأل الله سلطاناً نصيراً، وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة فقال: «قد أُريت دار هجُرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين، (أحمد وغيره).

قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب النبي و الله مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يُقْرِفان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب و عشرين راكباً، ثم جاء رسول الله و الله عليه فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء (البخاري).

(بناء مسجد النبي عَلَيْ ): قال الزهري: بركت ناقة النبي عَلَيْ موضع مسجده وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين وكان مربداً لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الانصار كانا في حجر أسعد بن زرارة، فساوم رسول الله على الغلامين بالمربد ليتخذه مسجداً، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبي رسول الله على فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جداراً ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله على وكان فيه شجرة غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله على بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطعت وصُفّت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع والجانبين مثل ذلك في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع والجانبين مثل ذلك معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول:

«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» . وكان يقول: «هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربّنا وأطهر» (البخاري ومسلم).

ثم آخى رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله عز وجل: ﴿ وأولوا الأرحام

بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة (البخاري). ولو آخى بين المهاجرين لكان رفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار أبو بكر الصديق رَعَوْفُنَ أحق الناس بأخوته، وقد قال رَبِيَالَة : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام أفضل»، وفي لفظ: «ولكن أخي وصاحبى»، متفق عليه.

(صرف القبلة إلى الكعبة): وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يُصرف إلى الكعبة، فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله: ﴿قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾، وذلك بعد ستة عشر شهراً من مقدمه المدينة (البخاري).

(كتبه ورسله عَلَيْقَ في الدعوة): لما رجع عَلَيْق من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض، وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماً؛ فاتخذ خاتماً من فضة، ونقش عليه: محمد رسول الله في ثلاثة أسطر (البخاري)، وختم به الكتب إلى الملوك.

وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع؛ فأولهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي واسمه أصحمة بن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية عطية، فعظم كتاب النبي عليه النبي الله يأل بالمدينة يوم مات بالحبشة، هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء؛ فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله عليه الله عليه الذي كتب إليه، بل هو الثانى، ولا يعرف إسلامه؛ بخلاف الأول فإنه مات مسلماً.

وقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث قتادة عن أنس قال: كتب رسول الله عن الله عن أنس قال: كتب رسول الله عن الله عنه الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، وهم بالإسلام ولكنه لم يُسلم.

وقد روى أبو حاتم وابن حبان (في صحيحه) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله و الله

البساط وتنحى، فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن. قال: أنا. قال: فإذا قدمتُ فأتني. فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر منادياً ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمداً وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا، فقال لرسول رسول الله على أني خائف على مملكتي، ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم. وكتب إلى رسول الله على النصرانية ، وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله عليه النصرانية ، وقسم الدنانير،

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى واسمه أبرويز بن هرمز بن أنوشروان، فمزّق كتاب النبي علي فقال النبي علي اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه.

وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس واسمه جريج بن مينا ملك الاسكندرية عظيم القبط، فقال خيراً وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي على مارية وسيرين وقيسرى، فتسرى مارية ووهب سيرين لحسان بن ثابت. وأهدى له جارية أخرى، وألف مثقال ذهباً، وعشرين ثوباً من قباطي مصر، وبغلة شهباء وهي دُلدُل، وحماراً أشهب وهو عُفير، وغلاماً خصياً يقال له: مابور، وفرساً وهو اللزاز، وقدحاً من زجاج وعسلاً، فقال النبي على خن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه».

وبعث شجاع بن وهب الاسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، قاله ابن إسحق والواقدي والله أعلم.

وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة فأكرمه. وقيل: بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة بعد ذلك، فهولاء السنة قيل: هم الذين بعثهم رسول الله ﷺ في يوم واحد.

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله ابني الجلندي الأزديين بعمان، فأسلما وخلّيا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله ﷺ.

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه عليه المعرانة، وقيل: قبل الفتح، فأسلم وصدق.

وبعث المهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن، فقال: سأنظر في أمري.

وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال، ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم، ووافاه بمكة في حجة الوداع.

وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام، فأسلما، وتوفى رسول الله ﷺ وجرير عندهم.

وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم.

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام، وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان، فأسلم وكتب إلى النبي عَلَيْ بإسلامه وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بغلة شهباء يقال لها: فضّة، وفرساً يقال له: الضرب، وحماراً يقال له: يعفور، وبعث أثواباً وقباء سندس مخوص بالذهب فقبل هديته، ووهب لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشاً.

وبعث عياش بن أبي ربيعة الخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير.

(كُتُبه في الشرائع): منها كتابه في الصدقات الذي كتبه إلى أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين، وعليه عمل الجمهور.

ومنها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه، وكذلك رواه الحاكم في صحيحه والنسائي وغيرهما مسنداً متصلاً، ورواه أبو داود وغيره مرسلاً، وهو كتاب عظيم فيه شيء كثير من الفقه في الزكاة والديّات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومسّ المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله عليه كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات.

ومنها كتابه إلى بني زهير.

ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة وغيرها ( أبو داود وغيره ) .

# «هديه عَلَيْكِيْرُ في العبادات» «الطهارة»

(هديه وَالله وَالله وَالله وَ الوضوء): كان والله الكلّ صلاة في غالب أحيانه، وربّما صلّى الصّلوات بوضوء واحد (مسلم)، وكان وكان و الله تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وكان من أيسر الناس صبّاً لماء الوضوء، وكان يحذّر أمته من الإسراف عامّة، وأخبر أنه يكون في أمته من يتعدّى في الطهور (أحمد وغيره).

وصح عنه أنه توضا مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل إلا أن هديه والمسلم الوصل بينهما كمما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد: أن رسول الله والمستشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثاً، وفي لفظ: تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما رُوي في المضمضة والاستنشاق. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه ويدبر.

ولم يتوضا ﷺ إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوؤه مرتباً متوالياً لم يخل به مرة واحدة البتة.

وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة، وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين أو الجوربين، وكان يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يصح عنه في مسح الرقبة حديث البتة.

ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التّسمية في أوله وقوله: «أشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» (مسلم)، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» (الترمذي) في آخره. ولم يكن يقول في أوله: نويتُ رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.

ولم يتجاوز الثلاث قط وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين. وكان يخلّل لحيته ولم يكن يواظب على ذلك، وكان يخلّل أصابعه ويامر بذلك (أهل السنن).

(هديه وكان يعلق ما الله والمناوى البخاري ومسلم عن عائشة وميمونة رضي الله عنهما: كان رسول الله وكلية إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يصب الماء بيمينه فيغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات من الماء كلّ حفنة ملء كفّه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه، وكان يغتسل بنحو الصاع (١).

ومن هديه ﷺ وجـوب التسمية والنية في الوضوء، [وهو جزء من الغسل] (البخاري ومسلم).

#### (هديه ﷺ في موجبات الغسل): بين رسول الله ﷺ وجوب الغسل مما ياتي:

- 1) خروج المنيّ في حال النوم أو اليقظة لقوله ﷺ: ﴿إِنَمَا المَاء مِن المَاء ﴾ رواه مسلم . وسئل ﷺ: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت المَاء » متفق عليه. فإن وجد البلل ولم يذكر الاحتلام وجب الغسل، وإن احتلم ولم يجد البلل، فلا غسل عليه (أبو داود وغيره).
- ٢) الجماع وإن لم ينزل المنيّ، لقوله عَلَيْتُهُ: «إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»، رواه مسلم.
- ٣) انقطاع الحيض، لقوله ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»، متفق عليه. والنّفاس حكمه حكم الحيض بالإجماع.

<sup>(</sup>١) الصاع يساوي لترين وثلاثة أرباع اللّتر. (محقّقا في الأصل).

#### (هديه ﷺ في الغسل المستحبّ): استحب ﷺ الغسل لما ياتي:

- ١) لكلّ جماع إذا تكرر (أبو داود وغيره).
- ٢) للمستحاضة عند كلّ صلاة (أبو داود).
  - ٣) بعد غُسُل الميت (ابن ماجه).
  - ه) بعد دفن المشرك (أبو داود وغيره).
  - ٦ ) للعيدين ويوم عرفة (البيهقي وغيره).
    - ٧ ) للإحرام بالحج أو العمرة (الترمذي).
      - ٨) لدخول مكة (البخاري ومسلم).
        - ٩ ) ليوم الجمعة (متفق عليه).

(هديه وَالله والله ولم يُنسخ ذلك حتى توفي، ووقّت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولباليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما والأحاديث الصحيحة على خلافه، ومسح على الجوربين والنعلين.

(هديه في التيمم): كان عَيْكُ تيم بضربتين ولا إلى المرفقين، وكذلك كان يتيم بضربتين ولا إلى المرفقين، وكذلك كان يتيم بالأرض التي يصلّي عليها تراباً كانت أو سبخة أو رملاً، وصح عنه أنه قال: «حيثما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره»، رواه أحمد، وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل أو غيره فهو له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، وكذلك لم يصح عنه التيم لكلّ صلاة، ولا أمر به بل أطلق وجعله قائماً مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمُه حكمُه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه.

#### «الأذان والإقامة»

(هديه عَلَيْة في الأذان والإقامة): سن رسول الله عَلَيْة الأذان بترجيع وبدون ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صحّ عنه تثنية: «قد قامت الصّلاة» ولم يصحّ عنه إفرادها البتّة.

وفي الصحيحين عن أنس رَوَ الله قال: «أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». والشفع يكون بأربع كما يكون باثنتين. وقد صَع التربيع صريحاً عن عمر وعبد الله بن زيد وأبي محذورة رضي الله عنهم.

وصح عن ابن عمر رَبِوْ الله وَ عَلَى عَمْد رَبُوا الله وَ عَلَى عَمْد رسول الله وَ عَلَيْ مُرتين مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أن يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة (أبو داود والبخاري تعليقاً).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَوْفَي أن رسول الله وَ قَالَ: «إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذّن»، متفق عليه. زاد مسلم: «ثم صلّوا عليّ، فإنّه من صلّى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة».

وعن جابر بن عبد الله رَوَ الله وَ الله و الل

وعن سعد بن أبي وقاص رَوْا الله عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربّاً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً، غُفِر له »، رواه مسلم.

وعن أنس رَيْزُ فَيْكُ قال: قال رسول الله رَبِيَا ﴿ الدَّعاء لا يُرَدُّ بين الأذان والإِقامة » رواه أبو داود وغيره.

وعن أبي هريرة رَمُوْالْتُكُ أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «لو يعلم النّاس ما في النداء والصّفُ الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه»، متفق عليه.

وعن معاوية بن أبي سفيان رَيْظُيْنَ قال: سمعت رسول الله وَيَكَالِيَّ يقول: «الوُذَنون أطول النّاس أعناقاً يوم القيامة »، رواه مسلم.

#### «الصلاة»

(هديه عليه الله أكبر»، ولم يقل في افتتاح الصلاة): كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر»، ولم يقل شيئاً قبلها، ولا يلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو ماموماً، ولا قال أداء ولا قضاء، ولا فرض الوقت. فهده بدع لم يُنقل عنه على له يُنقل عنه على له له له ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الائمة الأربعة، وإنما أساء بعض من أصحابه، ولا السافعي والمنطقة المسلمة : إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها المتأخرين فهم قول الشافعي والمنطقة : إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكفئ يستحسن الشافعي أمراً لم يفعله النبي والله في صلاة تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحسن الشافعي أمراً لم يفعله النبي والله في واحدة، ولا أحد من خلفائه وأصحابه، دأبه في إحرامه لفظة: «الله أكبر» لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها. وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع فأبو حميد الساعدي ومن ينقل أحد عنه سواها. وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع فأبو حميد الساعدي ومن حجر: إلى معه قالوا: حتى يحاذي بهما المنكبين، وكذلك قال ابن عمر، وقال واثل بن حجر: إلى حيال أذنيه، وقال البراء: قريباً من أذنيه، وقيل: هو من العمل المخير فيه، وقيل: كان علاها إلى فروع أذنيه وأسفلها إلى منكبيه، ثم يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى.

وكان يستفتح تارة بقوله: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» (البخاري ومسلم)، وتارة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي

ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيها إلا أنت، لبيك وسعديك، والحير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك، وإليك، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك»، رواه مسلم. وتارة يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»، ذكر ذلك أهل السنن، وصح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يستفتح به ويجهر به ويعلمه الناس.

وكان يستفتح صلاته بالليل بقوله: «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حقّ، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت »، متفق عليه. وقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم »، رواه مسلم.

(هديه عَلَيْ في القراءة): كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وكان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم أكثر مما يجهر بها كما ثبت في الصحيحين. وكانت قراءته مداً (البخاري)، يقف عند كل آية (أحمد وغيره)، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته، (أبو داود وغيره)، وقالها من خلفه. وكان له سكتتان، الأولى: بين التكبير والقراءة، والثانية: بعد القراءة وقبل الركوع.

فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخفّفها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالباً.

وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة (مسلم)، وصلاها بسورة ﴿ ق ﴾ (مسلم)، وصلاها بالروم، وصلاها بـ ﴿ إِذَا الشمس كورت ﴾ (مسلم)، وصلاها بالمعوذتين في السفر، ب ﴿ إِذَا زَلْوَلْت ﴾ في الركعتين كلتيهما (أبو داود)، وصلاها بالمعوذتين في السفر، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إِذَا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع (مسلم).

وكان يصليها يوم الجمعة بسورة السجدة ﴿ أَلَم \* تَنزيل ﴾ ، وسورة ﴿ هل أتى على الإنسان ﴾ كاملتين، لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم وذكر الجنة والنار ، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم .

وأما الظهر، فكان يطيل قراءتها أحياناً، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي ويلاي في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بسورة: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ و﴿ الليل إذا يغشى ﴾ (مسلم)، وتارة البروج والطارق.

وأما العصر، فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت.

وأما المغرب، فقرأ فيها بالمرسلات فيما رواه الشيخان عن أم الفضل، وقرأ فيها بطولى الطوليين (البخاري ومسلم)، وهي الأعراف فيما رواه أبو داود والنسائي، وقرأ فيها بسورة: ﴿حم ﴾ الدّخان (النسائي)، وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل فهو فعل مروان بن الحكم، وأنكره عليه زيد بن ثابت.

وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها ﷺ بسورة ﴿ التين والزيتون ﴾ ، ووقت لمعاذ فيها بسورة : ﴿ والشمس وضحاها ﴾ ، وسورة ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، وسورة ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ ، وسورة ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ ، ونحوما . وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فصلى بهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة ، وقال له ﷺ : «أفتان أنت يا معاذ» ؟ (البخاري ومسلم) .

وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة سبّح والغاشية وبسورة الجمعة والمنافقين.

وأما الأعياد فتارة كان يقرأ سورة ق واقتربت، وتارة سورة سبّح والغاشية.

هذا هو الهدي الذي استمر عليه، إلى أن لقى الله عز وجل لم ينسخه شيء. أما ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي عَلَيْ كان يقرأ في الفجر، في والقرآن المجيد ﴾ وكانت صلاته بعد تخفيفاً، فالمراد بقوله: «بعد أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفاً، ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ ﴿ والمرسلات عرفا ﴾، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله عليه يقرأ بها في المغرب (البخاري ومسلم).

وأما قوله عَلَيْ : «أيكم أمّ الناس فليخفف»، رواه البخاري ومسلم، وقول أنس رواه أله على الله على الله على الناس صلاة في تمام»، رواه البخاري ومسلم؛ فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي عَلَيْ وواظب عليه، فإنه وَيُلِيَّ لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: «كان رسول الله عليه أمر به، والله التخفيف ويؤمنا بالصافات»؛ فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم.

وكان النبي عَيَّكِ لا يعيِّن سورة في الصلاة المكتوبة لا يقرأ إلا بها إلا في صلاة الجمعة، وأما في غيرها فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: «ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله عَيْكِيْ يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة».

وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه في المكتوبة. [أما في صلاة الليل فقد صح عنه قراءة آية في ركعة وترديد آية].

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رَبَوْ الله عرفت النظائر التي كان رسول الله وقي الصحيحين، فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، وذكر أبو داود تلك النظائر: سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقعة ون في ركعة، والمعارج والنازعات في ركعة، والمطففين

وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، والدهر والقيامة في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان والتكوير في ركعة

وكان ﷺ يطيل القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية من صلاة الصبح ومن كلّ صلاة، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، قال الله تعالى: ﴿إِنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾، أي: يشهده الله تعالى وملائكته، أو يشهده ملائكة الليل والنهار.

(هديه على الركوع والرفع منه): كان على إذا فرغ من القراءة سكت، ثم رفع يديه وكبر راكعاً، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومدّه، ولم ينصب رأسه ولم يخفضه بل يجعله حيال ظهره.

وكان يقول: «سبحان ربي العظيم»، رواه مسلم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصراً عليه: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»، متفق عليه. وأما حديث البراء ابن عازب رَوَّفَيُّ : «رمقت الصلاة خلف النبي عَلَيْ فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريباً من السواء» (البخاري ومسلم)، فمراد البراء والله أعلم: أن صلاته علي كانت معتدلة؛ فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. وكان يقول أيضاً في ركوعه: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»، رواه مسلم، وتارة يقول: «اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي» فيما رواه مسلم، وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل.

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك، تائلاً: (سمع الله لمن حمده) ويرفع يديه (البخاري ومسلم)، وروى رفع اليدين عنه عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه نحو من ثلاثين نفساً، واتفق على روايته العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البته. وكان دائماً يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول: «لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود»، ذكره ابن خزيمة في صحيحه.

وكان إذا استوى قائماً قال: «ربنا ولك الحمد» وربما قال: «ربنا لك الحمد» وربما قال: «اللهم ربنا لك الحمد»، صح كلّ ذلك عنه، وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، فصح عنه أنه كان يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، حمداً طيباً مباركاً فيه» (البخاري ومسلم)، ويقول: «ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، رواه مسلم، وصح عنه أنه كرر فيه قوله: «لربي الحمد لربي الحمد» حتى كان بقدر الركوع، وروى مسلم عن أنس رَبُونِيُنَهُ : كان رسول الله ويَنالِي إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريباً من ركوعه وقريباً من وكوعه وقريباً من وكوعه وقريباً من وقيامه.

(هديه عَلَيْ في السجود والرفع منه): كان يكبر ويخر ساجداً ولا يرفع يتلية (البخاري)، وقد روى أحمد وأبو داود عنه أنه كان يرفعهما.

وكان وكان وكان والله الله والله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله والله وله والله والل

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممّن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رَوَالله وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك:

يضع يديه قبل ركبتيه، وقال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث (١).

وكان النبي ﷺ يسجد على جبهته وأنفه ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن. وكان رسول الله عَيْكَا يسجد على الأرض كثيراً، وعلى الماء والطين، وعلى الخُمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. وكان إذا سجد مكّن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه وجافي يديه حتى يُرى بياض أبطيه ولو شاءت بهمة أن تمرّ تحتها لمرّت. وكان عَيَا في يضع وجهه بين كفيه (أحمد وغيره)، وفي صحيح مسلم عن البراء أنه عَلَيْ قال: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك». وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما، وفي صحيح ابن حبان: كان إذا ركع فرَّج أصابعه فإذا سجد ضمَّ أصابعه. وكان يقول: «سبحان ربي الأعلى» (مسلم)، وأمربه (أحمد وغيره)، وكان يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»، متفق عليه، وكان يقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» (مسلم)، وكان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت ، (مسلم)، وكان يقول: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (مسلم)، وكان يقول: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهى للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، (مسلم)، وكان يقول: «اللهم اغفرلي ذنبي كله دقُّه وجلَّه وأوله وآخره وعلانيته وسره» (مسلم)، وكان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به منّى، اللهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت،،

<sup>(</sup>١) قالوا: لأن حديث أبي هريرة أصحّ سنداً، ولانه حديث قوليّ وحديث واثل بن حجر فعليّ، وأن ركبتي البعير في يديه؛ فينتفي احتمال الوهم في الرواية. (المهذّب).

متفق عليه، وكان يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً ووعن يميني نوراً وعن شمالي نوراً وأمامي نوراً وخلفي نوراً وفوقي نوراً وتحتي نوراً واجعل لي نوراً»، رواه مسلم في صلاة الليل، وأمر بالاجتهاد في الدُّعاء في السجود وقال: «إنه قمن أن يستجاب لكم» (مسلم).

ثم كان ﷺ يرفع رأسه مكبراً غير رافع يديه، ويرفع منه رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشاً يفرش رجله اليسري ويجلس عليها وينصب اليمني (البخاري).

وكان بين السجدتين يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» ( أهل السنن )، وذكر عنه حذيفة أنه كان يقول: «رب اغفر لي، رب اغفر لي »، رواه ابن ماجه.

وذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالساً (البخاري)، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة، واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها؛ على قولين. وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة.

(هديه والمحلقة المانية على الركعة الثانية): كان والمحلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء فإنه والمحلقة الشانية ولا يكبر للإحرام فيها، ويجلس في آخرها للتشهد، ويقصرها عن الأولى. فإذا جلس للتشهد وضع يديه على فخذيه، وكان يقبض أصبعين الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة بأصبعين الوسطى مع الإبهام ويحرك السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها، وكان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، كما في صحيح البخاري من حديث أبي حميد في صفة صلاته والمحتين الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرش اليمنى (مسلم).

(هديه وَالسَّهُ فَي التَّهُ فَي التَّهُ فَي التَّهُ فَي التَّهُ فَي التَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاله

(صفة صلاته على السلاة كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه، ثم يقرأ، ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه، ثم يركع ويضع في موضعه، ثم يقرأ، ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلاً لا يصوب رأسه ولا يُقْنع به، ثم يقول: «سمع الله لمن حمده»، ويرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه حتى يقر كلّ عظم إلى موضعه، ثم يهوى إلى الارض ويجافى يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركاً»، رواه البخاري. وقوله: «حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركاً» وجلس على شقه الأيسر متوركاً» يحتج به من يرى التورك في كل أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركاً» يحتج به من يرى التورك في كل تشهد يليه السلام.

ثم كان يقرأ الفاتحة، وذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة مما زاد على الفاتحة في الاخيرتين من الظهر والعصر واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد في الصحيحين: «حزرنا قيام رسول الله عليه في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة فو ألم \* تنزيل كه السجدة، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك».

والمحفوظ في دعائه في الصلاة أنه بلفظ الإفراد كقوله: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» (الترمذي وغيره)، وكقوله: «اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»، متفق عليه.

ثم كان ﷺ يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله»، وعن يساره كذلك، هذا فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابياً.

(هديه على الخشوع): كان على المسلاة، (أحمد وأبو داود)، وكان يقول البلال: «أرحنا بالصلاة» (أحمد وأبو داود)، وكان يقول: « جُعلَت قرة عيني في الصلاة» (أحمد وغيره)، ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه، وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه، وأرسل مرة فارساً طليعة له فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه (أبو داود). وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة بنته على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها (البخاري ومسلم)، وكان يصلي فتجئ عائشة من على من يسلم عليه وهو في الصلاة، قال جابر بعثني رسول الله عليه للجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليّ، ذكره مسلم في صحيحه، وقال صهيب: مررت برسول الله عليه وهو في السنن والمسند، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله عليه إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو في الصلاة، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله عليه وهو ويصلي فيه، قال: فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو في الصلاة، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله يكلية يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو ويصلي؟

قال: يقول هكذا، وبسط جعفر بن عون كفّه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، وهو في السنن والمسند، وقال عبد الله بن مسعود رَوْفُيْدَ: لما قدمت من الحبشة أتيت النبى عَلَيْدُ وهو يصلي فسلمت عليه فأوماً برأسه، ذكره البيهقي.

وكان على يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما (البخاري ومسلم)، وكان على نجاءه الشيطان ليقطع عليه صلانه، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده (البخاري ومسلم)، وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه (البخازي ومسلم)، وكان يصلي إلى جدار فجاءت شاة تمرّ من بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى الزق بطنه بالقبلة (أبو داود)، وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذتا بركبتيه فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف (أحمد).

وكان يصلي حافياً تارة ومنتعلاً أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه (أحمد وأهل السنن)، وأمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود (أبو داود وغيره).

(هديه وَالله عَلَيْ في القنوت): عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: (علمني رسول الله على على رضي الله على عافني رسول الله على القولهن في قنوت الوتر: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل من واليت (زاد البيه قي: ولا يعز من عاديت)، تباركت ربنا وتعاليت، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربع.

وقنت وقيد الفيجر بعد الركوع شهراً ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوت فيها دائماً، ومن المحال أنه كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت» إلخ، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائماً إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوماً عند أصحابه، بل قال سعيد بن طارق الأشجعي: قلت لابي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعنها وعلي رضي الله عنهم ههنا، وبالكوفة منذ خمس سنين،

فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أيْ بني مُحْدث، رواه أهل السنن وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت فقلت له: لا أراك تقنت، فقال لا أحفظه عن أحد من أصحابنا، ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله عَيْلِيُّ لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمّن الصحابة لنقلوه كنقلهم جهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها.

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه ﷺ قنت وترك، وكان تركه القنوت أكثر من فعله، وإنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين (ابن حبان وابن خزيمة)، ثم تركه لما قَدم مَنْ دعا لهم وتخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، ولم يختص قنوته بالفجر، بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب (البخاري ومسلم).

وذكر الإِمام أحمد وغيره عن ابن عباس قال: قنت رسول الله ﷺ شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: «سمع الله لمن حمده » من الركعة الأخيرة يدعو على حيّ من بني سليم على رعل وذكوان وعصيّة ويؤمّن من خلفه، وفي الصحيحين عن أبي هريره أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله عَلَيْلَة فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، ولا ريب أن رسول الله عَلَيْةً فعل ذلك فأحبّ أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله عَلَيْ فعله؛ فأهل الحديث يقنتون حيث قنت رسول الله عَلَيْنَ ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون: فعْله في حينه سنّة وتُرْكه في غير حينه سنّة، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة؛ فهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وهذا [كسنن الهيئات من تقديم اليدين والركبتين في السجود، ووضع اليدين على الصدر أثناء القيام، وجلسة الاستراحة وتحريك السبابة للدعاء في التشهد، والافتراش والتورك والاقعاء والعجن، بل و] كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهد وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النّسك من الإفراد والقران والتمتع، ومقصودنا هنا: بيان هدي النبي علي الذي كان يختاره لنفسه فإنه أكمل الهدي وأفضله.

وأما حديث أبي جعفر الرازي عن أنس قال: ما زال رسول الله علي يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره، وقال ابن المديني: كان يخلط، وقال أبو زرعة: كان يَهم كثيراً، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعيّن البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخضوع كما قال الله تعالى: ﴿ وله من في السموات والأرض كل له قانتون ﴾ وقال تعالى: ﴿ أُمِّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه ﴾ وقال تعالى: ﴿ وصدّقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ﴾ وقال ﷺ: (أفضل الصلاة طول القنوت) وقال زيد بن أرقم: لما نزل قول الله تعالى: ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (البخاري ومسلم)، وأنس رَيْزُ فَيَ لم يقل: لم يزل يقنت بعد الركوع رافعاً صوته يقول: «اللهم اهدني فيمن هديت اإلى آخره ويؤمّن من خلفه، ولا ريب أن قوله: (ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، قنوت ، وتطويل هذا الركن قنوت، ولكن لا يمكن أن يقال: إنه الدعاء على الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أنساً قد أخبر أنه علي قنت شهراً في صلاة الفجر والمغرب يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه (البخاري ومسلم).

وفي الصحيحين عن أنس، قال: وبعث رسول الله على سبعين رجلاً لحاجة يقال لهم القرّاء فعرض لهم حيّان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال له بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله على فقتلوهم فدعا رسول الله على شهراً في صلاة الغداة، فذلك بدء القنوت وما كنا نقنت، فهذا يال على أنه لم يكن من هديه على القنوت دائماً، وقول أنس: فذلك بدء القنوت مع قوله: قنت شهراً ثم تركه؛ دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل وهو الذي وقته بشهر، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله على أنه ألهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام؛ اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من

المؤمنين، اللهم اشدد وطاتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنّي يوسف»، قال أبو هريرة: وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له، فقال: «أو ما تراهم قد قدموا»؟.

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة: «أنه وَ الله عن اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك»، وفي رواية متفق عليها: «يكبّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم»، ويؤخذ من رواية البيهقي عن عقبة بن عامر الجهني: أن السّنة أن لا يرجع الإمام في مثل هذه الحال إذا نبه بعد أن استتم قائماً.

وسلم ركعتين في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فأتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليه، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نَسِيْت؟ فنظر النبي ركعتين وشمالاً فقال: «ماذا يقول ذو اليدين»؟ قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم سجد سجدتين يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع (البخاري ومسلم عن أبي هريرة).

وصلى يوماً فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية بن خديج.

وصلى الظهر خمساً، فقيل له: أحدث شيء في الصلاة؟ قال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم (البخاري ومسلم).

وصلى العصر ثلاثاً ثم دخل منزله، فذكّره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم (مسلم عن عمران بن الحصين).

فهذا مجموع ما حفظ عنه ﷺ من سهوه في الصلاة وهو خمسة مواضع.

وأما الشك؛ ففي الصحيحين أنه عَلَيْ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك ولْيَبْنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»، وفي الصحيحين أيضاً: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين»، والفرق بينهما هو الفرق بين الشك وبين الظن الغالب، فمع الشك يَبْني على اليقين، ومع الظن الغالب يَتَحرّى.

(هديه واللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام»، رواه مسلم، ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، ثم كان ينفتل عن يمينه وعن يساره، قال ابن مسعود: رأيت رسول الله وي كثيراً ينصرف عن يساره (البخاري ومسلم)، وقال أنس: أكثر ما رأيت رسول الله وي ينصرف عن يمينه (مسلم)، وقال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله وي ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة، ثم كان يقبل عمرو: رأيت رسول الله وي ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة، ثم كان يقبل على المامومين بوجهه، ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، رواه ابن ماجه وأحمد.

وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس (مسلم)، وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (البخاري ومسلم).

وكان رَبِيَا فَيْهِ يقول: (لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إِله إِلا الله ولا نعبد إِلا إِياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إِله إِلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» (مسلم).

وندب أمته إلى أن يسبّحوا الله ويحمدوه ويكبّروه ثلاثاً وثلاثين خلف كلّ صلاة، فقال عَلَيْ للفقراء من أصحابه: «ألا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم»؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «تسبّحون وتحمدون وتكبّرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين»، قال أبو

صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن، يقول: سبحان الله والحمد لله والله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين، متفق عليه، وفي حديث لمسلم: «وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وروى النسائي وابن حبان أن رسول الله على قال: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت»، زاد الطبراني: و﴿ قل هو الله أحد ﴾، وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله على أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، رواه أبو داود والنسائي وابن حبّان، ودبر الصلاة يحتمل أن يكون قبل السلام وبعده.

(هديه والله والله

وكان رسول الله عَلَيْقَ يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته، وذلك ليس مثل المار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثاً بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم.

(هديه والمسنى الرواتب): كان والله النه والمسنى الرواتب): كان والله والمسنى النبي والمسنى النبي والمسنى المنه المنه المنه المنه المنه والمحتين عمر: «حفظت من النبي والمحتين بعد المخرب في بيته، وركعتين بعد المعماء في بيته، وركعتين بعد المعماء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح» (البخاري ومسلم)، فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبداً، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر لأنه والمنه وجاء في إذا عمل عملاً أثبته، وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عامٌ له ولامته. وجاء في

صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «أنه على كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة»، فإما أن يقال إنه على كان إذا صلى في بيته صلى أربعاً وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين وهذا أظهر، وإما أن يقال: كان يفعل هذا وينعل هذا، وقد يقال: إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب: أن رسول الله على كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس وقال: «إنها ساعة تفتح فيهاأبواب السماء فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح».

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله على يقول: «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بهن بيت في الجنة»، وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه: «من ثابر على اثنتي عشر ركعة من السّنة بنى الله له بيتاً في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر»، وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي على أنه قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً»، وفي الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي على أنه قال: «صلوا قبل المغرب» ثلاثاً وقال في الثالثة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب فيما قبل العصر والمغرب أنها مستحبة وليست بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب.

وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا سيما سنة المغرب فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، بل روى الإمام أحمد أن النبي على قال عنها: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم»، والمقصود أن هدي النبي على فعل عامة السنن والتطوع في بيته كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي والتطوع في بيتي أربعاً قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين»، وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة (البخاري ومسلم)، وفي الصحيحين عن ابن عمر: «أنه علي كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته»، وهو موافق لقوله والنه المناه المن عمر: «أنه علي كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته»، وهو موافق لقوله والمناه المناه الم

«أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (البخاري ومسلم)، وكان هدى النبي عَلَيْكُ فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما.

وكان النبي عَلَيْقُ يصلي سنة الفجر (فيما رواه مسلم) والوتر (فيما رواه الترمذي والنسائي) بسورتي الكافرون والإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد الاعتقاد والقصد.

وكان عَيَّا يَ يَصَطِعِ بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي الله عنها، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رَوَوْفَيْنَ أنه وَ الله عنها، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رَوَوْفَيْنَ أنه وَ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الأيمن»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

(هديه والمحبحين عن عائشة: «ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره على عشرة، ففي الصحبحين عن عائشة: «ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة»، وفي الصحبحين عنها أيضاً: «كان النبي وفي يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة»، وفي لفظ البخاري: «منها الوتر وركعتا الفجر»، وفي لفظ مسلم: «يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن»، وفي الصحيحين عن ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث أنه وفي الصحيحين عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وفي لفظ: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين أو خرج يصلي الصبح؛ فقد حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما. فإذا جمع ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة، جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة كان يحافظ عليها من الحضر دائماً: سبع عشرة فرضاً وعشر ركعات أواثنتا عشرة سنة راتبة، وإحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل. وما زاد على ذلك

فعارض غير راتب كصلاته الضحى يوم الفتح ثمان ركعات (البخاري ومسلم)، وصلاته في المسجد إذا قدم من سفر، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد، ونحو ذلك؛ فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد إلى الممات فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة، بفضل الله ورحمته.

وكان عَيْكُمْ إِذَا استيقظ بدأ بالسواك، ثم يذكر الله تعالى، وسيأتي ذكر ما كان يقول عند نومه واستيقاظه، ثم يتطهر، ثم يصلي ركعتين خفيفتين كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله عَيْكُمْ إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين»، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رَيْزُ فَيْكُ : «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»، رواه مسلم.

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أنه على كان إذا قام من الليل قال: اللهم ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إهدني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

وثبت عنه وَ البخاري وسلم في صلاة الليل من كل ركعتين ثم يُوتِر (البخاري ومسلم)، وسئل وسئل وسئل وسئل الليل فقال: «مثنى مثنى وإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»، (البخاري)، وصلى ثماني ركعات كذلك ثم أوتر بخمس لم يجلس للتشهد إلا في آخرهن (مسلم)، وصلى ثماني ركعات سرداً جلس للتشهد في آخرهن، ثم نهض ولم يسلم، ثم صلى التاسعة وسلم، ثم صلى ركعتين جالسا (مسلم)، وروى النسائي عنه أنه كان لا يسلم في ركعتي الوتر.

وقام ﷺ ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، وهي: ﴿إِنْ تعذبهم فإنهم عبادك ﴾ الآية، رواه أحمد وغيره.

وكان أكثر صلاته بالليل قائماً، وثبت عنه أنه صلى قاعداً، وأما صفة جلوسه في محلّ القيام ففي سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت رسول الله عَلَيْ يصلي متربعاً».

وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله على فقالت: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح»، وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله على الله كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما به إذا زلزلت ووقل يا أيها الكافرون ، وقد أشكل هذا على كثير من الناس فظنوه معارضاً لقوله على المعلوا الكافرون أن وقد أشكل هذا على كثير من الناس فظنوه معارضاً لقوله على المحتين تجريان أخر صلاتكم بالليل وتراً»، متفق عليه، والأظهر أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم.

وروى ابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ كان يوتر ويقنت قبل الركوع، وروى البخاري عن أبي هريرة رَبِرُ الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو لاحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع.

وروى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله علي كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت» زاد البيهقي والنسائي: «ولا يعز من عاديت»، وزاد ابن خزيمة وغيره: «لا منجا منك إلا إليك». وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رَبِي الله الله الله علي أن اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة نفسك»، وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة النبي علي وتره: ثم أوتر فلما قضى صلاته سمعته يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، وفوقي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، واجعل لي يوم لقائك نوراً، وفوقي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، واجعل لي يوم لقائك نوراً،

وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال: «كأن رسول الله عَلَيْ يقرآ في الوتر به السبح اسم ربك الأعلى في والحقل يا أيها الكافرون في والله أحد في الوتر به فإذا سلم قال: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات يمد بها صوته في الثالثة ويرفع، وهذا لفظ النسائي، زاد الدارقطني: «رب الملائكة والروح».

وكان عَيْنَةً يُقَطِّع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: ﴿ الحمد الله رب العالمين ﴾ ويقف، ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ ويقف، ﴿ مالك يوم الدين ﴾ (أحمد وغيره)، وذكر الزهري أن قراءة رسول الله عِيَالِيَةِ كانت آية آية، وهذا يعني الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها، وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها، واتباع هدي النبي عَيَالِيْ وسنته أولى، وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها، وذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، فإن المقصود من القراءة فهم القرآن وتدبّره والفقه فيه والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم، لأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان، وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبّر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق كما قال النبي ﷺ: «ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» (البخاري ومسلم). وكان رسول الله عَيَالَة يُسرُّ بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها تارة، ويطيل القيام تارة ويخففه تارة، ويأمر بالوتر آخر الليل وأوله (البخاري ومسلم)، وكان يصلّي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله علية إذا أراد أن يصلى على راحلته تطوعاً استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته، ثم صلى أينما توجهت به».

(هديه عليه عليه عليه في صلاة الضحى): في الصحيحين عن أبي هريرة وَ وَ الله وروساني خليلي محمد عليه بصيام ثلاث أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام »، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر يرفعه قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى »، وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله عليه قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال »، وقوله: «ترمض الفصال »، أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حرارة الرمضاء.

(هديه عَيَّا في سجود الشكر عند عدد وغيره) أو اندفاع نقمة ، كما في المسند عن أبي بكرة أن النبي بحدة (أحمد وغيره) أو اندفاع نقمة ، كما في المسند عن أبي بكرة أن النبي عَيَّا ( كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجداً شكراً لله تعالى » ، وفي صحيح البخاري : (أن علياً مَعْ في لما كتب إلى النبي عَيَّا بإسلام همدان خر ساجداً » ، وسجد كعب بن مالك مَعْ في لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه (البخاري ومسلم).

(هديه وَالله وَ الله وَ الله و الله

وصح عنه عليه الله سجد في سورة ص، وفي النجم، وصح عن أبي هريرة رَخَيْكُ أنه سجد مع النبي عَلَيْة في ﴿ إِذَا السماء النبي عَلَيْة في ﴿ إِذَا السماء النشقت ﴾، رواه مسلم، وثبت عن أصحابه السجود في خمسة عشر موضعاً.

(هديه عَلَيْ في الجمعة): ثبت في الصحيحين عن النبي عَلَيْ أنه قال: «نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع، اليهود غداً

والنصارى بعد غد» وفي رواية لمسلم: «وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق»، وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي علي النبي المنظم المنامكم يوم الجمعة، فيه خُلق آدم وفيه قبض، وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي »، قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمْت؟ يعني: قد بَليْت، قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء»، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي علي قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة».

وكان من هديه عَيَالِيْرُ تعظيم هذا اليوم بامرِ الله، وتخصيصه بخصائص منها:

الأولى: أنه كان والله يقرأ في فجره بسورتي ﴿ أَلَم \* تنزيل ﴾ و﴿ هل أتى على الإنسان ﴾ (مسلم). ويظن كثير بمن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة يسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، وإنما كان النبي والله يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة، وفي قراءتهما في هذا اليوم تذكيراً للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعاً.

الثانية: استحباب كثرة الصلاة على النبي ﷺ في يومه وفي ليلته لقوله ﷺ: 
(البيهقي).

الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من أعظم مجامع المسلمين.

الرابعة: التبكير للصلاة، والاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الماعة الخامسة فكأنما قرّب يضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».

الخامسة: روى أبو سعيد عنه ﷺ أنه قال: «من قرأ سورة الكهف يوم في الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» أخرجه الحاكم والبيهقي.

السادسة: في صحيح البخاري: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طُهر، ويدّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين، ثم يصلى ما كُتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».

السابعة: قراءة سورة الجمعة والمنافقين، أو سبّح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله عَلَيْتُ يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه، وفيه أنه كان يقرأ فيها بالجمعة و هل أتاك حديث الغاشية ﴾، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، [أو يقرأ آيات توافق المناسبات والحوادث]؛ فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك.

الشامنة: روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أوس بن أوس قال رسول الله عَلَيْة: «من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ودنا من الإمام فأنصت؛ كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير»، قال الإمام أحمد: «غسل» بالتشديد: جامع أهله، وكذلك فسره وكيع.

التاسعة: في الصحيحين من حديث أبي هريرة تَوْفِيْكَ قال: قال رسول الله عَلَيْة: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» وقال بيده يقللها. وروى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي عَلَيْتَة قال: «يوم الجمعة اثنتا عشر ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه، فالتمسه ها آخر ساعة بعد العصر».

العاشرة: أن الخطبة فيه عبادة مفروضة لتعليم الدّين والدعوة إلى الله على بصيرة.

(هديه عَلَيْ في خطبة الجمعة): خطب عَلَيْ على الأرض وعلى المنبر وعلى النبر وعلى النبر وعلى النبر أقبل على الناس [كلّ ما تيسر له]، وكان عَلَيْ يخطب قائماً، وكان إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه ثم قال: «السلام عليكم» (عبد الرزاق)، وكان يختم خُطبَه بالاستغفار، وكان كثيراً ما يخطب بالقرآن، ففي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما

أخَذْتُ فِق والقرآن المجيد ﴾ إلا عن لسان رسول الله والمحيد على المنبر إذا خطب الناس، وذكر أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله والمحيد خطبة الحاجة: وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ اللهِ وَاللهُ حَق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ ، ﴿ يَا أَيُهَا النَاسِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَالله

وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله وتبين موارد غضبه ومواقع رضاه (١٠).

وكان يقول في خُطبه: «أيها الناس إنكم لن تطيقوا [أو لن تفعلوا] كل ما أمرتم به، ولكن سدّدوا وأبشروا » (أبو داود).

ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم، وثبت عنه أنه قال: (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء) (الترمذي).

ولم يكن له حارس يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لبس الخطباء اليوم، فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة لا مؤذن ولا غيره، وقام إلى الخطبة متوكا على عصا أو قوس، كذا ذكره عنه أبو داود، وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس فقال له: وقم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما»،

<sup>(</sup>١) وهذا مخالف لما يفعله كثير من الخطباء اليوم من تضييع خطبة الجمعة وهي عبادة مفروضة مع الصلاة – في ذكر الاحداث والطوارئ من الماضي والحاضر، ولم يصل إلينا خبر واحد عن ذكر حادثة من الحوادث العظيمة في خُطبه عَلَيْهُ مثل غزوة بدر واحد، وإنما كان يقصرها على الثوابت والاحكام الشرعية. (المهذّب).

ثم قال وهو على المنبر: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما» (البخاري ومسلم).

وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» (مسلم)، ويقول: «أمّا بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ بدعة ضلالة» رواه أحمد وغيره. وكان يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلاهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ» (مسلم).

وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع، وكان يعلم يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» رواه مسلم. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين (البخاري ومسلم). ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس (رواه أبو داود)، وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض، أو السؤال لأحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتم خطبته كما نزل لتعليم السائل دينه وكما نزل إلى الحسن والحسين وأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم خطبته (أهل السنن). وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه (مسلم)، وكان يستسقي في خطبته (البخاري ومسلم)، وكان إذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ولم يقف للدعاء عند صعوده، ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي عَيَّاتُهُ فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة.

وكان منبره ثلاث درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه، ولم يوضع المنبر في وسط المسجد وإنما وُضع في جانبه الغربي قريباً من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة (أبو داود).

وكان يجلس جلسة خفيفة بعد الخطبة الأولى ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان يامر الناس بالإنصات، ويخبرهم: أن الرجل إذا قال لصاحبه: أنصت، فقد لغا (البخاري ومسلم). وقال على المحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو؛ فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً؛ فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله عز وجل يقول: ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾، ذكره أحمد وأبو داود.

وكانت خطبته عَلَيْكُ للجمعة إنما هي تقرير الأصول الإيمان بالله وملائكته ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله الأوليائه وأهل طاعته وما أعد الأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيماناً وتوحيداً ومعرفة بالله وعبودية له.

ومن تامل خطب النبي عَلَيْ وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرونهم من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه.

وقد حُفظ من خطبه ﷺ أنه كان يخطب بالقرآن وسورة ﴿ ق ﴾ خاصة، قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: «ما أخذت ﴿ ق والقرآن المجيد ﴾ إلا عن لسان رسول الله ﷺ يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس»، رواه مسلم.

انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة (البخاري ومسلم)، ولا يقول: الصلاة جامعة، والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك، ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها (البخاري).

وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلى ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية غير تكبيرة الإحرام، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ﷺ، ذكره الخلال، وكان ابن عمر مع تحرّيه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان عليه إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها: ﴿ ق والقرآن الجيد ﴾ في إحدى الركعتين وفي الأخرى: ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾، وربما قرأ فيهما ﴿ سبِّح اسم ربك الأعلى ﴾ و﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾ (مسلم)، ولم يصح عنه غير ذلك، فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمساً متوالية فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين ثم القراءة يليها الركوع، وكان عَلَيْ إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به (البخاري)، ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض أو على راحلته قال جابر: «شهدت مع رسول الله عَيْكِيُّ الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إِقامة، ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكّرهن» (البخاري ومسلم)، وقال أبو سعيد الخدري: «كان النبي عَيَالِيَّة يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف عَيْكُ فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم الحديث، رواه مسلم، وذكر أبو سعيد الخدري أنه عَلَيْ كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس فيقول: « تصدّقوا»، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإذا كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثاً يذكره لهم وإلا انصرف» (أحمد وغيره).

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: «شهدت صلاة الفطر مع نبي الله عليه وأبي بكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم بغكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب»، قال: «فنزل نبي الله علي كاني أنظر إليه حين يُجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال فقال: ﴿ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ﴾ فتلا الآية حتى فرغ منها » الحديث، ولا ريب أن المنبر لم يكن ليخرج من المسجد وأول من أخرج المنبر مروان بن الحكم فأنكر عليه، وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كشير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة كسما هو في الصحيحين.

وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، ورخّص وَ لَيُ لِللهُ لمن شهد العيد إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة (أبو داود وغيره)، وكان وَ الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد في طريق ويرجع في أخرى (البخاري)، وصح عن يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في أخرى (البخاري)، وصح عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما التكبير من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد (ابن أبي شيبة).

(هديه عليه الله الله الكسوف): لما كسفت الشمس خرج الله إلى المسجد مسرعاً فزعاً يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على قدر رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة يجهر بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه: «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد»، ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد شمر ركع فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقوداً من الجنة فيريهم إياه، ورأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعاً وعطشاً، ورأى عمرو ابن

مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذّب، ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حُفظ منها قوله: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزنى أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»، وقال: «لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وُعدتم به حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً من الجنة عين رأيت موني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يُحْطِم بعضها بعضا حين رأيت موني تأخرت»، وفي لفظ «ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط أفظع منها، ورأيت أكثر ألم النار النساء»، قالوا: وبم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير ويكفرن الاحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط»، ومنها: «ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريباً من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن (أو قال الموقن) فيقول: محمد رسول الله؛ جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا فأما المؤمن (أو قال الموقن) فيقول: محمد رسول الله؛ جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا الرتاب) فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» (البخاري ومسلم).

وروى مسلم عنه أنه صلاها كلّ ركعة بثلاث ركوعات، وأنه صلاها كلّ ركعة بأربع ركوعات.

(هديه عَيْكُمْ في صلاة الاستسقاء): ثبت عنه عَلَيْتُم أنه استسقى على وجوه:

أحدها: أنه استسقى يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم استفاء اللهم اللهم استفاء اللهم ا

الثاني: أنه عَلَيْهُ وعد الناس يوماً يخرجون فيه إلى المصلى فخرج لما طلعت الشمس متواضعاً متبذلاً متخشعاً متوسلاً متضرعاً (أهل السنن).

الثالث: أنه استسقى على منبر مسجده استسقاء مجرداً في غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه عَلَيْتُهُ في هذا الاستسقاء صلاة (ابن ماجه).

الرابع: أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فَحُفظ من دعائه حينئذ: «اللهم أسقنا غيثاً مُغيثاً مُريعاً طبقاً، عاجلاً غير رائث، نافعاً غير ضار» (أبو داود).

الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد (أحمد وغيره).

وحُفظ من دعائه في الاستسقاء: (اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت) (أبو داود).

ولما كثر المطر سالوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأدوية ومنابت الشجر» (البخاري ومسلم). وكان عليه إذا رأى مطراً قال: «اللهم صيبًا نافعاً» (البخاري)، وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك فقال: «لانه حديث عهد بربه» (مسلم)، وروى البخاري ومسلم عن أنس رَوَا في قال: «كان النبي والله لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه».

(هديه عَلَيْ في صلاة المسافر): كان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة، والصحيح عن عائشة رضي الله عنها: «أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله عَلَيْ إلى المدينة زِيْد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر»، متفق عليه.

 مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة (البخاري ومسلم). ولما بلغ ابن مسعود أن عثمان صلى بمنى أربع ركعات قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله علي بمنى ركعتين وصليت مع عمر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (البخاري ومسلم).

وكان من هديه على سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضراً ولا سفراً، قال ابن عمر: صحبت النبي على السفر، وقال الله عز وجل: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ (البخاري ومسلم)، ومراده بالتسبيح السنة الراتبة وإلا فقد صح عنه على أنه كان يُسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كان رسول الله على يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.

وروى أحمد وأبو داود من حديث أنس أن النبي وَيَلِيَّةِ: كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. وسائر من وصف صلاته وَيَلِيَّةٍ على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر ابن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، والله أعلم.

وكان من هديه عَيَّا أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب (البخاري ومسلم)، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل (البهقي)، وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب (أبو داود وغيره)، وفيه مقال.

ولم يحد عَلَيْ لأمّته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمّم في كل سفر، وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه عَلَيْكُو منه شيء.

وكان من هديه على الجمع إذا جدّ به السير، وأما الجمع وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي رحمه الله، ولهذا خصّه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسك، ولا تأثير للسفر عنده فيه، وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر.

(هديه عَلَيْ في صلاة الخوف) : كان من هديه عَلَيْ قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه، وبهذا يُعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف.

وكان من هديه على القبلة الخوف إذا كان العدوّ بينه وبين القبلة أذ يَصُفُ المسلمين كلهم خلفه ويُكبِّر ويكبرون جميعاً ثم يركع فيركعون جميعاً، ثم يرفع ويرفعون جميعاً معه، ثم ينحدر بالسجود والصفّ الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخّر مُواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية تأخّر الصف الأول وسجد الصف المؤخّر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقد موا إلى مكان الصف الأول اليدرك الصف الثاني مع النبي على السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه وذلك غاية العدل، فإذا ركع صنع الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لانفسهم وذلك غاية العدل، فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخّر سجدتين ولحقوه في التشهد، فيسلم بهم جميعاً، رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي، ورواه مسلم من حديث جابر.

وإن كان العدو في غير جهة القبلة، فإنه وَ كَان تارة يجعلهم فرقتين: فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، فيصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجئ الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم، وتقضي كل طائفة ركعة بعد سلام الإمام (البخاري ومسلم).

وتارة كان يصلّي بطائفة ركعة ثم يقوم إلى الركعة الثانية، وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلّي معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلّم بهم (البخاري ومسلم).

وتارة كان يصلّي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلّم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعتين الأخيرتين ويسلّم بهم، فتكون له أربعاً ولهم ركعتين (البخاري ومسلم).

وتارة كان يصلّي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئاً، وتجيء الأخرى فيصلّي بهم ركعة ولا تقضي شيئاً، فيكون له ركعتان ولهم ركعة، رواه النسائي. وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها.

(هديه عَلَيْتِ في الجنائز): كان هديه عَلَيْت في الجنائز أكمل الهدي، مشتملاً على الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وتجهيز الميت والصلاة عليه وسؤال الله المغفرة والرحمة له والتجاوز عنه، ثم تشييعه إلى أن يُودّع قبره، ثم سؤال الله له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم تعاهده بالزيارة والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا.

وقبل ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة، وتلقينه: لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه من الدّنيا (مسلم)، ثم النهي عن عادات الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة ونحو ذلك.

وكان من هديه وكلي الخسوع وحزن القلب ودمع العين، وكان يفعل ذلك ويقول: « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الربّ» (البخاري مسلم)، وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضى عن الله، ودمعت عيناه يوم مات ولده إبراهيم، رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضى عن الله عز وجل والشكر له، واللسان مشتغل بذكره وحمده.

(هديه عليه السراع بتجهيز الميت): كان من هديه عليه الإسراع بتجهيز الميت وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه في الثياب البيض، ثم يؤتى به إليه فيصلي على على ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما صلى على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد (مسلم)، ولكن لم يكن ذلك من عادته.

وكان من هديه ﷺ تسجية الميت إذا مات وتغميض عينيه وتغطية وجهه وبدنه، وربحا قبل الميت كما قبل عشمان بن مظعون وبكى (أبو داود والترمذي وابن ماجه)، وكذلك الصديق رَوْفُي قبل النبي ﷺ بعد موته (البخاري).

وكان يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو خمساً أو أكثر بحسب الحاجة، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة، ولم يأمر بغسل شهداء أُحُد، ولم يُصلّ عليهم (البخاري)، وروى أحمد والحاكم أنه صلى عليهم.

وكان إذا مات المُحْرِم أمر أن يُغْسل بماء وسدر ويكفّن في ثوبي إحرامه إزاره وردائه، وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه (البخاري ومسلم)، وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن، وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب (البخاري ومسلم).

(هديه رَاكِ عَلَيه سال: (هديه وَالله عليه عليه سال: «هل عليه دين» فإن لم يكن عليه صلى عليه ملى عليه، وإن كان عليه دين لم يُصلُ عليه، وأذن لأصحابه أن يصلُوا عليه، فإن صلاته شفاعة والعبد مرتهن بدينه ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه، ويدع ماله لورثته (البخاري ومسلم).

وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً وقال: لتعلموا أنها سنة (البخاري)، وكذلك قال أبو أمامة ابن سهل: السنة في الصلاة على الجنائز أن يُكبِّر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي على النبي والميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى: ثم يسلم في نفسه عن يمينه، رواه عبدالرزاق والحاكم.

ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، وقد حفظ عن النبي وتلا من اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزُله ووسع مُدْخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب النار»، رواه مسلم.

وحُفظ من دعائه عَلَيْقُ: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منّا فتوفّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده»، رواه أهل السنن.

وحُفظ من دعائه: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فَقه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم»، رواه أحمد وغيره.

وكان عَلَيْقَ يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبّر أربع تكبيرات، (الدارقطني والبيهقي والطحاوي)، وصح عنه أنه كبر خمساً (مسلم)، وكبّر علي بن أبي طالب رَبُونِ على سهل بن حنيف ستّا، وكان رَبُونُ يُك يكبر على أهل بدر ستّاً وعلى غيرهم من أصحابه خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً، ذكره ابن المنذر.

وكان أصحاب معاذ يكبرون خمساً، قال علقمة: قلت لعبد الله: إن ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمساً، فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، كَبّرْ كما كَبّر الإمام فإذا انصرف الإمام فانصرف (عبد الرزاق والبيهقي).

وروى البيهقي وغيره من حديث المقبرى عن أبي هريرة: أن النبي عَلَيْ صلّى على جنازة فكبَّر أربعاً وسلّم تسليمة واحدة، وقال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله على الجنازة مثل التسليم في الصلاة والبيهقي).

وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي على السنة في الصلاة، كان يريد النبي على المخاري عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة.

وكان من هديه وَ إذا فاته الصلاة على الجنازة صلى على القبر (البخاري ومسلم)؛ فصلى مرة على قبر بعد ثلاث (البيهقي)، ومرة بعد شهر (البيهقي وغيره)، ولم يوقّت في ذلك وقتاً، وكان من هديه وَ إلي أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، رواه أحمد وغيره. وفي البخاري أنه قام في وسط المرأة.

وكان من هديه ﷺ الصلاة على الطفل فصح عنه أنه قال: (السّقط يصلي عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة)، رواه أحمد وغيره.

وكان من هديه على أنه لا يصلي على من قتل نفسه (مسلم)، ولا على من غلّ في الغنيمة ويصلي عليه غيره (مالك وأحمد وغيرهما). وصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها، فقال عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قُسِمَت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله تعالى»، ذكره مسلم، وذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز ابن مالك وقال: فقال له النبي عَلَيْ خيراً وصلى عليه.

ولم يكن من عادته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيّب فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت (البخاري ومسلم). وقيل: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يُصل عليه فيه صُلَي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي عليه على النجاشي لانه مات بين الكفار ولم يُصل عليه، وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يُصل عليه صلاة الغائب لان الفرض قد سقط بصلاة بعض المسلمين عليه.

(هديه ﷺ في التشييع والدفن): وكان ﷺ إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر، وهذه سنة أصحابه من بعده.

وكان يأمر بالإسراع بالجنازة حتى إن كانوا ليرمَلُون بها رَملاً، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب، وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله على يُرمُل رَمَلاً، (أحمد وغيره): وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول: «لم أكن لأركب والملائكة يمشون» رواه أبو داود، وكان يأمر من تبعها أن لا يجلس حتى توضع (البخاري).

وصح عنه على الله على المعنازة فقام الصحابة ثم جلس فجلسوا (مسلم)، وروى أحمد أن رسول الله على المرهم بالجلوس.

وكان من هديه ﷺ أن لا يدفن الميت عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا عند غروبها حتى تغرب، ولا حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل (مسلم).

ومن هديه ﷺ أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله»، وفي رواية: «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله»، رواه أحمد وغيره.

وكان يحثو التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا (ابن ماجه). وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وأمرهم أن يسألوا الله له التثبيت، رواه أبو داود وغيره.

ولم يكن من هديه عَلَيْقُ تعلية القبور، ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولَبن، ولا تشييدها ولا تطيينها، ولا بناء القباب عليها، ولا كان من هديه عَلَيْقُ تلقين الميت بعد موته، ولا الجلوس لقراءة القرآن على قبره كما يفعل الناس اليوم؛ فكلّ هذه بدع مكروهة مخالفة لهديه عَلَيْقُ.

وقد بعث علي بن أبي طالب رَوْالْتُهُ وأمره أن لا يدع تمثالاً إلا طمسه ولا قبراً مُشرِفاً إلا سواه (مسلم)، فسنته والله هذم القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه (مسلم)، وأن يكتب عليه (الحاكم في المستدرك).

وكان قبره ﷺ مسنّماً (البخاري)، لا مشرفاً ولا مبنيّاً ولا مطيّناً.

ولما مات عشمان بن مظعون رَبَطْتُكُ وضع النبي رَبِيَا عند رأسه صخرة، وقال: « أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي »، رواه أبو داود.

(هديه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله عَن اتخاذ القبور مساجد، ولعن فاعله (البخاري ومسلم)، ونهى عن الصلاة إلى القبور (مسلم)، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداً، ولعن زائرات القبور (أحمد وأهل السنن)، وكان هديه أن لا تهان القبور وألا يجلس عليها (مسلم)، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها وتتخذ أعياداً وأوثاناً يطاف بها ويذبح لأصحابها ويُدعون مع الله.

وكان يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنّها لأمته وشرعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية » (مسلم).

وكان هديه على المتعلق المتعلق

(هديه ﷺ في التعزية): كان من هديه ﷺ تعزية أهل الميت حين بلقاهم، ولم يكن من هديه أن يُجْتَمَع للعزاء ولا أن يُقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره؛ فكلّ هذه بدعٌ حادثة مكروهة.

وكان من هديه عَيَّا السكون والرضا بقضاء الله وحمد الله والاسترجاع (مسلم)، وكان يبرأ ممن شق لأجل المصيبة ثيابه، أو رفع صوته بالندب والنياحة، أو حلق لها شعره (البخاري ومسلم). وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاماً يرسلونه إليهم (أحمد وغيره)، وهذا من مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم.

وكان من هديه ترك النياحة على الميت، بل كان ينهى عنه ويقول: هو من عمل الجاهلية، وقد كره حذيفة أن يُعلِم أهلُ الميت الناس بموته، وقال: أخاف أن يكون من النعي، وقد سمعت النبي عَلَيْقُ ينهى عن النعي، رواه أحمد، لكن قد أخبر النبي وَلَيْقِ أَصحابه بموت النَّجاشي في اليوم الذي مات فيه (البخاري ومسلم)(١).

## «الزكاة»

(هديه عَلَيْ في مال الزكاة): فرض الله الزكاة، وبين الرسول عَلَيْ بأمر الله النه النه المسول عَلَيْ بأمر الله اصنافها ووقتها وقد جعلها الله سبحانه وتعالى طُهْرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه الله عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سوراً عليه وحصناً له وحارساً له.

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال وهي أكثر الأصوال دوراناً بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية، أولها: الزروع والثمار، وثانيها: بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وثالثها: الجوهران اللذان بهما قوام المال وهما الذهب والفضة، ورابعها: أموال التجارة على اختلاف أنواعها.

وقد أوجبها الله مرّة كلّ عام، وجعل حَوْلُ الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون لا يضرّ بأرباب الأموال، ولا يضرّ بالمساكين.

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته:

١) فأوجب الخُمس فيما اكتشفه الإنسان مجموعاً محصلاً من الأموال وهو الركاز
 (البخاري ومسلم)، ولم يعتبر له حولاً بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به.

<sup>(</sup>١) النّعي المنهيّ عنه: ما يشبه نعي الجاهلية من المبالغة في الإعلان عن موت الميت بالنّداء علي المآذن أو في الأسواق، أو نشر خبره في الصّحف مجلّلاً بالسّواد، أو لبس الملابس السوداء. (المهذّب).

- ٢) وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك،
   وذلك في الثمار والزرع التي يباشر صاحبها حرث أرضها وبذرها ويتولى الله سقبها من عنده بلا ثمن ولا مشقة على العبد (البخاري).
- ٣) وأوجب نصف العشر فيما تولّى العبد سقيه بالمال والجهد والنواضح وغيرها (البخاري). وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النّماء فيه موقوفاً على عمل متّصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة (أبو داود).

وقد جعل الله لوجوب الزكاة في الأموال نصباً مقدرة لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين؛ فجعل للورق مائتي درهم (البخاري)، وللذهب عشرين مثقالاً (أبو داود)، وللحبوب والثمار خمسة أوسق (البخاري ومسلم)، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم أربعين شاة، وللبقر ثلاثين، وللإبل خَمْساً (البخاري ومسلم)، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة، فإذا تكررت الخَمْس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين احتمل نصابها واحداً منها فكان هو الواجب (البخاري)، ثم إنه قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها، يزيد السن بالكثرة وينقص بالقلة.

(هديه عَلَيْ في مصارف الزكاة): احل الله تعالى أخذ الزكاة لواحد من ثمانية، يجمعهم صنفان من الناس:

أحدهما: من يأخذ لحاجته، فيأخذ بحسب شدة الحاجة وقلّتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل.

ثانيهما: من يأخذ لمنفعته، وهم العاملون على الزكاة، والمؤلفة قلوبهم، والغارمون لإصلاح ذات البين، والغزاة في سبيل الله.

وكان من هديه وَ إِذَا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحد ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه (لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) (أبو داود والنسائي)، وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها، وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال وما فضل عنهم منها حُمِلت إليه ففرقها هو،

ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذاً أن ياخذ الصدقة من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم (البخاري ومسلم) ولم يأمره بحملها إليه.

(هديه وَاللّه وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و

ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات والمباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدّخر إلا العنب والرّطَب فإنه كان ياخذ الزكاة منه جملة ولم يُفرِّق بين ما يبس منه وما لم يبس.

وكان عَلَيْتُ إِذَا جاءه الرجل بالزكاة دعا له بقوله: «اللهم صلّ عليه»، متفق عليه، وتارة يقول: «اللهم بارك فيه وفي إبله»، رواه النسائي.

ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة بل وسَط المال، ولهذا حذّر معاذاً من ذلك (البخاري ومسلم).

وكان على المتصدق عن أن يشتري صدقته (البخاري ومسلم)، وكان يبيع للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل على ألى من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل على الله من الصدقة ولنا منها هدية، متفق عليه.

وكان يُسِمُ إِبل الصدقة بيده (البخاري)، ووسم شاة في آذانها، (البخاري).

(هديه على الفطر على المسلم وعلى الله على المسلم وعلى الله على المسلم وعلى من يعوله من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد، صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب (البخاري ومسلم).

وكان من هديه على إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، وروى أبو داود وغيره أنه قال: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة أنه قال: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وأمر رسول الله على بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ لهما. وكان من هديه على تخصيص المساكين بهذه الصدقة طعمة لهم ليغتنوا عن السؤال (أبو داود وغيره).

(هديه على الله الله الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئاً عنده إلا أعطاه، وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئاً عنده إلا أعطاه، قليلاً كان أو كثيراً، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان يتنوع في أصناف عطائه وصدقته فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطى البائع الثمن والسلعة جميعاً، كما فعل ببعير جابر (البخاري ومسلم)، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر (البخاري)، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها، تلطفاً وتنوعاً في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، فيُخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله.

## «الصيام»

(هديه عَيَّاتَة في فرض الصيام وفضله): قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ وقال النبي عَيَّاتُة: ﴿ الصيام جُنّة ﴾ متفق عليه، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة (البخاري ومسلم).

وقد تأخر فرض الصوم إلى ما بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة، وجانبت الشرك والفحشاء، وألفَت أوامر الله. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة فتوفي رسر الله وكالله وقد صام تسع سنين، وفُرض أولاً على وجه التخيير

(هديه عَيَّةٍ في توقيت الصّيام والفطر): كان من هديه عَيَّةٍ أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر (أبو داود وغيره)، وكان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن يُكْمَل عدة شعبان شعبان ثلاثين إذا غُمَّ، فهذا فعله وهذا أمره. ولا يناقض هذا قوله: «فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له»، متفق عليه؛ فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به إتمام الشهر، كما قال في الحديث الذي رواه البخاري: «فأكملوا عدة شعبان»، وقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا ثلاين»، متفق عليه، وقال عليه ذلا تقدّموا مراضان» وفي لفظ «لا تقدّموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صياماً فليصمه»، متفق عليه، وقال عمار رَوَّفُنُهُ: «من صام يوم الشّكُ فقد عصى أبا القاسم عَلَيْهُ» رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، ورواه أهل السّنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

وكان من هديه ﷺ إذا ثبتت رؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمر الناس بالفطر ويصلّي العيد من الغد في وقتها (أبو داود وغيره).

وقال عليه: وإذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم»، متفق عليه، وكان يعجّل الفطر ويحضّ على تعجيله، ويتسحّر ويؤخّره، وقال رسول الله عليه: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»، متفق عليه، وقال عليه: و تسحّروا فإن في السحور بركة »، متفق عليه، وقال عليه: وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحر»، رواه مسلم، وقال زيد بن ثابت رَبِّكُ : تسحرنا مع النبي عليه ثم قام إلى الصلاة، قلت : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال : خمسين آية، متفق عليه.

وكان ﷺ يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى حسوات من ماء (أحمد وغيره).

ويذكر عنه على أنه كان يقول عند فطره: ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى)، ذكره أبو داود عن ابن عمر، وقال على: (إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد)، رواه ابن ماجه.

(هديه عَلَيْ في الأعذار والنواقض): سافر رسول الله عَلَيْ في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله (مسلم).

ولم يكن من هديه ﷺ تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدٌ، ولا صحّ عنه في ذلك شيء، وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رُحّلت راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب، قال الترمذي حديث حسن.

وكان عَلَيْ يدركه الفجر وهو جُنُبٌ من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم (البخاري ومسلم). وكان يقبّل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان (البخاري ومسلم)، ومُنَدُ فبلة الصائم بالمضمضة بالماء (أبو داود وغيره)، وعن أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي عَلَيْ عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب (أبو داود).

والذي يفطر به الصائم: الأكل والشرب والجماع، ويفطر من تعمد القيء، أما من ذرعه القيء فلا شيء مذيه (أهل السنن)، ولا يفطر من أكل أو شرب ناسياً فإنما أطعمه

الله وسقاه (البخاري ومسلم)، وذكر الإمام أحمد أنه على أله على رأسه وهو صائم، وكان يصب الماء على رأسه وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في ذلك (أهل السنن).

(هديه عَلَيْتُ في صيام التّطوع): كان عَلَيْتُ يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان (البخاري ومسلم).

وكان يتحرى على صيام يوم الإثنين والخميس (الترمذي وغيره)، وكان يحض على صيامهما (أحمد وغيره). وقال ابن مسعود رَوَا الله عَلَيْ يصوم من غرة كلّ شهر ثلاثة أيام، ذكره أبو داود والنسائي، وقال عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر: «إن ذلك صيام الدهر»، رواه البخاري ومسلم. وقالت عائشة: لم يكن يبالي من أي الشهر صامها، ذكره مسلم. وورد عنه عَلَيْ تخصيصها بأيام البيض (أبو داود وغيره).

أما صيام عشر ذي الحجة فقد اختُلف فيه فقالت عائشة: ما رأيته صائماً في العشر قط، ذكره مسلم. ولكن يشمله الحَثُ على الإكثار من العمل الصالح فيها مطلقاً (البخاري).

وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال: «صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر»، رواه مسلم وغيره.

وأما صيام يوم عاشوراء فإنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال: «نحن أحق بصومه»، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه» (البخاري ومسلم). وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله علي حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله علي : «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، فلم يأت العام المقبل حتى توفّي رسول الله عليه المسلم)، وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان: سمعت رسول الله عليه عنه ميامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر»، متفق عليه.

وكان من هديه ﷺ إفطار يوم عرفة للواقف بها (البخاري ومسلم)، أمّا لغير الواقف بعرفة فإنه صحّ عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم.

وأخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبّان وغيرهم: أنه كان يصوم السبت والأحد كثيراً، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس رَوْا في وناس من أصحاب النبي والله ألى أم سلمة أسالها أي الأيام كان النبي ويعليه أكثرها صياماً؟ قالت: يوم السبت والأحد، ويقول: «إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم».

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: عن عبد الله بن بُسْر السلمي عن أخته الصماء أن النبي عَلَيْق، قال: «لا تصوموا يوم إلسبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه»، فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال بعض المحدثين عن الأول: ضعيف لانه من رواية عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استُنكر بعض حديث محمد بن عمر، وقال بعضهم: بل هو حسن، فقد وثق ابن حبّان عبد الله وأباه ، وعن الثاني: قال مالك رحمه الله: هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بُسْر، ذكره عنه أبو داود، وقال الترمذي: هو حديث حديث حسن، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: هو حديث مضطرب، وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد، قالوا: ونظير هذا أنه عَلَيْ نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده.

ولم يكن من هديه علي صيام الدهر، بل قد قال: (من صام الدهر، لا صام ولا أفطر»، رواه أحمد وغيره، وليس مراده بهذا من صام الآيام المحرّمة؛ فإنه ذكر ذلك جواباً لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل المحرّم: لا صام ولا أفطر، فإن هذا يُؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب عليه ولا يعاقب وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع، فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسالوه عن صومها وقد علموا تحريمه.

وقد جاء في الحديث الصحيح: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً»، متفق عليه.

وكان عَلَيْ يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا، قال: «إني إذاً صائم» (مسلم) فينشئ النية للتطوع من النهار، وكان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطر (مسلم)، وروى البخاري أنه عَلَيْ دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: «أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم»، وثبت عنه عَلَيْ : «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم» رواه مسلم.

وكان من هديه عَيَالِيَّةِ النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، في حديث جابر بن عبد الله المتفق على صحته.

(هديه وَالتعبّ المطلق في رمضان): وكان من هديه في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يُدارسه القرآن في رمضان، وكان وكان وكان أجود الخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان (البخاري)؛ كان يكثر فيه من الصدقة والإحسان، وتلاوة القرآن، والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل الصيام فيه أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان پنهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصل فيقول: «لست كهيئتكم إني أبيت (وفي رواية إني أظل) عند ربي يطعمني ويسقيني»، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى لهما: «إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى».

(هديه عَلَيْ في الاعتكاف): شَعَثُ القلب لا يلمّ ه إلا الإقبال على الله تعالى، لأن فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام، كل ذلك يزيده شعثاً ويشتّته في كل واد؛ فاقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن يشرع لهم رسوله عَلَيْ من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة:

أما فضول الكلام: فإنه عَلَيْة شُرَع للامة حبس اللسان عن كل مالا ينفع في الآخرة، فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»، متفق عليه.

وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة؛ ينفع القلب ولا يضرّ بالبدن، وأسعد الناس من سلك في كل ذلك المنهاج النبوي، ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرّطين.

وأما فضول مخالطة الأنام فقد شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده الانقطاع عن الاشتغال بالخلق حيناً من الزمن، والاشتغال بعبادته وحده سبحانه، فيصير أُنْسُه بالله شاغلاً عن أنسه بالخلق، فيُعدّه بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم: العشر الأخيرة من رمضان، ولم ينقل عن النبي عليه انه اعتكف مفطراً قط، بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم، رواه أبو داود وغيره، فالقول الراجح الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط في الاعتكاف.

وكان عَلَيْ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال (البخاري ومسلم)، واعتكف مرة في العشر الأول ثم الوسطى ثم العشر الأخيرة يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخيرة (مسلم)، فداوم على اعتكافه فيها حتى لحق بربه عز وجل.

وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، فأمر به مرة فضرب فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقُوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان ثم اعتكف في العشر الأول من شوال (البخاري ومسلم).

وكان يعتكف كلّ سنة عشرة أيام فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً، وكان يعارضه جبريل بالقرآن في رمضان كلّ سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يُخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجّله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض (البخاري ومسلم). وكانت بعض أزواجه تزوره ليلاً وهو معتكف فلما قامت تذهب، قام معها يقلبها أي: يوصلها (البخاري ومسلم). ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف طرح له فراؤه، ووضع له سريره في معتكف مرة في قبّة تركية وجعل على سدّتها حصيرا (مسلم).

## «الحج والعمرة»

(هديه ﷺ في العمرة): اعتمر ﷺ بعد الهجرة أربع مرات، كلهن في ذي القعدة:

الأولى: عمرة الحديبية وهي أولهن سنة ست، فصده المشركون عن البيت، فأمر بنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلُوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة (البخاري).

الثانية: عمرة القضيّة في العام المقبل، دخل مكة فاقام بها ثلاثاً ثم خرج بعد إتمام عمرته (أبو داود والترمذي). واختُلف فيها هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستانفة؟ على قولين للعلماء، والصحيح أنها ليست قضاء، لأن رسول الله عَلَيْ لم يأمر من كان معه بالقضاء.

الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته (مسلم).

الرابعة: عمرته من الجعرانة لمّا خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلاً إليها.

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: اعتمر رسول الله على أربع عمر كلهن في ذي القعدة، وعمرة من الحيام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله على في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة التي تمت. ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي حجته وبين قول عائشة وابن عباس: لم يعتمر رسول الله على إلا في ذي القعدة؛ لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة ونهايتها في ذي الحجة، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها وأنس أخبر عن انقضائها. وروى أبو داود في سننه عن عائشة أن النبي على اعتمر في شوال، وهذا لعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال ولكنه إنما أحرم بها في ذي القعدة.

ولم يعتمر من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عُمرُه كلها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشر سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر منها، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لانها كانت قد أهلّت بالعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين فإنهن كن متمتعات ولم يحضن وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها (مسلم)، ولم يعتمرهو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد غيرها ممن كان معه.

والمقصود أن عُمرَه كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج. وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، فقد صح عنه عليه أنه أخبر الانصارية أن «عمرة في رمضان تعدل حجة»، متفق عليه. ولكن لم يكن الله ليختار لنبيه عليه في عُمره إلا أولى الاوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، فأولى الازمنة بها أشهر الحج.

(هديه وَالله وَ الحج ): لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، واختلف هل حج قبل الهجرة؟ فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رَبَرْ الله عمرة، قال: حج النبي وَ الترمذي : هذا حجم، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة، قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان، قال: وسألت محمداً \_يعني البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، وفي رواية: فقال: لا يُعدّ هذا الحديث محفوظاً.

ولما فُرِض الحج بادر رسول الله عَلَيْ إلى الحج من غير تاخير، فإن فَرْض الحج تاخر إلى سنة تسع أو عشر وأما قول الله تعالى: ﴿ وأتموا الحج والعمرة الله ﴾، فإنها وإن نزلت سنة ست -عام الحديبية - فليس فيها فريضة الحج وإنّما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي بيان فرضيتهما في الإسلام.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي عَلَيْة وقت لاهل المدينة: ذا الحليفة، ولاهل الشام: الجحفة، ولاهل نجد: قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممّن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه.

(صفة حجته على الله على الله على الله على الحج أعلم الناس أنّه حاج؟ فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله على الله على الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن عينه وعن شماله مدّ البصر، وخطبهم خطبة علّمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً (البخاري)، ثم ترجّل وأدّهن ولبس إزاره ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر لست بقين من ذي القعدة، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين ثم بات بها (البخاري)، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر (النسائي)، فصلى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة (البخاري ومسلم).

فلما أراد الإحرام اغتسل، قال زيد بن ثابت: إنه رأى النبي عَلَيْ بَحرَد لإهلاله واغتسل، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وذكر الدارقطني عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه إذا أراد أن يُحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يُرى في مفارقه ولحيته (البخاري ومسلم)، واستدامه ولم يَغْسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة قارنا، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، لكن ثبت أنّه صلى في وادي العقيق وقال: «أتاني آت من ربي أن صل في هذا الوادي المبارك وقل: حجّة وعمرة»، رواه البخاري، وفي رواية: «عمرة في حجّة». وقلد -قبل الإحرام- بُدْنه نَعْلين، وأشعرها في جانبها الأيمن فشق صفحة سنامها وسَلَت الدم عنها (مسلم)، وإنما قلنا أنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك، منها:

- (١) ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: (تمتّع رسول الله عَلَيْقُ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فيساق معه الهدى من ذي الحليفة، (وبدأ رسول الله عَلَيْقُ فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحج»، وذكر الحديث.
- (٢) ما أخرجاه في الصحيحين أيضاً عن عروة أن عائشة أخبرته عن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عمر سواء.
- (٣) ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر: أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافاً واحداً، ثم قال هكذا فعل رسول الله عَلَيْق .
- (٤) ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رَخِوْفَيَهُ قال: سمعت رسول الله وَعَلَيْهُ بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجّه».
- ( ° ) ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: لمّا قدم عليّ من اليمن على رسول الله ويَنْ قال: وجدت فاطمة قد لبست ثياباً صبيغاً وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت مالك؟ فإن رسول الله عَنْ قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: فقلت لها: إني أهللت بإهلال النبي عَنْ فأتيت النبي عَنْ فأخبرته، فقال عَنْ : « فإني قد سقت الهدي وقرنت »، وذكر الحديث.
- (٦) ما أخرجاه في الصحيحين --واللفظ لمسلم عن حفصة قالت: قلت للنبي وَلَيُلَا : ما شأن الناس حلّوا ولم تحلّ أنت من عمرتك؟ قال: «إني قلّدت هديي ولبّدت رأسي فلا أحلّ حتى أحلّ من الحج»، وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج فإنه لا يحلّ من العمرة حتى يحلّ من الحج في هذه الحال.
- (٧) ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس قال: «صلّى رسول الله عَلَيْتُهُ ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبّح وكبّر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلمّا قدمنا أمر الناس فحلوا ختى إذا كان يوم التروية أهلّوا بالحج».

والمراد بالتمتع بالعمرة إلى الحج [في الحديثين الأولين] أحد نوعيه، وهو تمتع القران فإنه لغة القرآن، والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك. ويدل عليه أن عمران بن حصين قال: تمتع رسول الله وسي الله والمنطقة والمنطقة عليه وهو الذي قال للمرف: أحدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله وسي جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات (مسلم)، فأخبر عن قرانه بقوله: «تمتع» وبقوله: «جمع بين حج وعمرة وعمرة»، ويدل عليه أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب، ولفظ البخاري: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة، فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله وسي أن من جمع بين موافقة عندهم، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله وقد وافقه عثمان على أن رسول الله وسي فعل ذلك، فإنه لما قال له في لفظ مسلم: تريد إلى أمر فعله رسول الله والنكرة، أن من جمع عنه، لم يقل له: لم يفعله رسول الله والا أنه وافقه على ذلك لانكره، فقصد على موافقة النبي والاقتداء به في ذلك، وبيان أن فعله لم ينسخ، وأهل بهما خميعاً، تقريراً للاقتداء به ومتابعته في القران وإظهاراً لسنة نهى عنها عثمان متاولاً.

ولبد رسول الله وَيُلِيَّةُ رأسه بالغِسْل بالغين المعجمة على وزن كِفْل -وهو ما يغسل به الرأس من خطميً يلبد به الشعر حتى لا ينتشر، فصلى رسول الله وَ الظهر ثم ركب ناقته فلمًا استقلت به على البيداء ذكر الله وأهل بحج وعمرة.

وقد ورد أنه أهل بالحج والعمرة تارة، وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه، فمن ثمة قيل قَرَن وقيل تمتّع وقيل أفرد. وقال ابن عمر: ما أهل رسول الله علي إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، رواه مسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس: صلى النبي عليه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة، وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً، أي بالحج والعمرة.

ثم لبّى النبي عَلَيْ فقال: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، رواه مالك وأصحاب السنن.

ثم إنه على خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة (البخاري)، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن له هدي (البخاري ومسلم)، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة (البخاري ومسلم).

وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله ﷺ أن تغتسل وتستثفر بثوب، وتحرم وتهل (مسلم)، وفي هذا دليل على أن الحائض تغتسل لإحرامها، وأن الإحرام يصح من الحائض.

ثم سار رسول الله وكلي يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم ولا ينكر عليهم (البخاري ومسلم)، ولزم تلبيته، فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيراً فقال: « دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه » فجاء صاحبه إلى رسول الله وكلي فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله وكلي أبا بكر ري في فقسمه بين الرفاق (مالك وأحمد)، وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، وتدل هذه القصة على أن الصيد يُملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي.

ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية -بين الرويثة والعَرْج- إذا ظبي حاقف في ظلّ فيه سهم، فأمر رجلاً أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوا (مالك وأحمد)، والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالاً فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله، وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل.

ثم مضى رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصّعب بن جثامة حماراً وحشياً فردّه عليه وقال: «إنّا لم نردّه عليك إلا أنّا حُرُم»، متفق عليه، فليس للمحرم أكل ما صيد له ولا ما صاده محرم.

فلما كان بِسَرِف حاضت عائشة رضي الله عنها وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي عَلَيْ وهي تبكي، قال: (ما يبكيك، لعلك نفست)؟ قالت: نعم، قال: (هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي

بالبيت»، متفق عليه. وثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت: أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله علي فقال: «انقضي رأسك وامتشطى وأهلي بالحج ودعي العمرة» قالت: ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله علي معبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه، فقال: «هذه مكان عمرتك». وفي صحيح مسلم من حديث طاوس عن عائشة قالت: أهللت بعمرة وقدمتُ ولم أطف حتى حضتُ، فنسكتُ المناسك كلها، فقال لها النبي علي يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك فنسكتُ المناسك كلها، فقال لها النبي علي يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك مريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد، وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وصريحة في أن القارن يكفيه إحرامها كما هي لم تحل منه، ولا يناقض هذا قوله علي : «دعي العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه، ولا يناقض هذا قوله علي : «دعي العمرة» فإن المراد:

ولما كان بسرِف قال لأصحابه: «من لم يكن معه هدي فأحبً أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا »، متفق عليه. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات، فلما كان بمكة أمر أمراً حتماً من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها: هل هي لعامهم ذلك أم للأبد، قال: «للأبد» (البخاري ومسلم)، وأخبرهم أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة (مسلم).

وقد روى عنه على الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه أحاديثهم كلها صحاح، ونحن نشير هنا إلى نص بعض هذه الأحاديث؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس: قدم النبي على الله وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحِلّ فقال: «الحِلّ كله»، وفي الهدي لفظ: «وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي»، متفق عليه، وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله: أهل النبي عَلَيْتُ وأصحابه بالحج وليس مع

أحد منهم هدي غير النبي عَيَّا وطلحة، وقدم علي رَوْقُ من اليسمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي ويَقِي ، فأمر النبي ويَقِي من معه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه هدي، قالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟ فبلغ ذلك النبي ويَقِي فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت»، وفي لفظ فقال: «لقد علمتم أني أتقاكم الله وأصدقكم وأبركم، ولولا أن معي الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من امري ما استدبرت لم أسق الهدي، فَحُلُوا»، فحللنا وسمعنا وأطعنا، وفي لفظ: أمرنا رسول الله ويقي لفظ: أمرنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح.

ثم اختار أبو بكر وعمر وعثمان -في عهد كل منهم رضي الله عنهم للمسلمين إفراد الحجّ وإفراد العمرة بسفر ينشئه الحاج من بلده -بعد أن وسّع الله في الخير-.

ثم نهض ﷺ إلى أن نزل بذي طوى -وهي المعروفة الآن بالزاهر- فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة وصلّى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهاراً من أعلاهامن الثّنيّة العليا التي تشرف على الحجون، ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى.

فلما دخل المسجد عمد إلى البيت، ولم يركع تحية المسجد فإن تحية المسجد الحرام للمُحْرِم الطواف، فاستقبل الحجر الأسود واستلمه ولم يزاحم عليه، ولم يرفع يديه، ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يَدْعُ عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكراً معيناً لا بفعله ولا بتعليمه، إلا أنّه حفظ عنه بين الركنين: ﴿ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ﴾ (أبو داود). ورمل في طوافه هذا ثلاثة الاشواط الأول، وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه، واضطبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الآخر ومنكبه، وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن، وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وذكر الطبراني بإسناد جيد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا استلم الركن اليماني

قال: بسم الله والله أكبر. وطاف عَلَيْلَةٍ على بعيره، كلما أتى الركن (أي الحجر الأسود) أشار إليه بشيء وكبر (البخاري)، ولم يستلم عَلَيْلَةٍ ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين.

فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وهما: ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ و﴿ قل هو الله أحد ﴾، فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه.

ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله فلما قرب منه قرأ: ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ نبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال: «لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إِله إِلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»، ثم دعا بين ذلك، وقال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إِذا جاوز الوادي وأصعد مشى، هذا الذي صح عنه، وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول الوادي وآخره، هكذا قال جابر عنه فيما رواه مسلم، وظاهر هذا أنه كان ماشياً. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليُشرِف، وليسالوه فإن الناس قد غَشَوْه.

وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: لم يطف رسول الله علي ولا أصحابه [القارنون - غير عائشة كما تقدم] بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. أما من تمتع بالعمرة إلى الحج فقد طافوا وسعوا مرتين (البخاري ومسلم). وهو علي سعى ماشياً أولاً ثم أتم سعيه راكباً، وقد جاء ذلك مصرحاً به في صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة، قال: صدقوا وكذبوا قال قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله علي كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج عليه العواتق من البيوت، قال: وكان رسول الله علي لا يُضرَب الناس بين يديه، قال: فلما كثروا عليه ركب، والمشي أفضل.

وكان الله إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت فوحد الله ودعا، وفعل كما فعل على الصفا، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كلّ من لا هدي معه أن يحلّ حتماً ولا بد، قارناً كان أو مفرداً، وأمرهم أن يحلّوا الحلّ كله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحلّ هو من أجل هديه، وهناك قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة»، وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً وللمقصرين مرة (البخاري ومسلم).

وكان عَلَيْهُ يصلّي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، [وقد استُدل بهذا ومثله على أنّ الصلاة في كلّ الحرم بمائة ألف صلاة]، فأقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة، يوم الاحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء.

فلما كان يوم الخميس ضُحى توجّه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحلٌ منهم من رحالهم، ومكة خلف ظهورهم، فلما وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين، وبات بها، وكان ذلك ليلة الجمعة.

فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة وأخذ على طريق ضبّ، وكان من أصحابه الملبّي ومنهم المكبّر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء (البخاري ومسلم)، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره، وهي قرية قُبيل عرفات فنزل بها. فلما زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرُحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عُرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والاعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيراً، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأوجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمّة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه واستنطقهم: بماذا يقولون وبماذا يشهدون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت، فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم (مسلم).

وموضع خطبته لم يكن من الموقف فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف، فهو

فلما أتم خطبته أمر بلالاً فأذن ثم أقام الصلاة، فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة، فدل ذلك على أن المسافر لا يصلي جمعة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجَمْع، ومن قال إنه قال لهم: «أتموا صلاتكم فإنّا قوم سفر»، فقد غلط فيه غلطاً بيناً، وإنما روي ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين (أحمد وغيره)، ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي عَلَيْقٍ.

وفي هذا دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام معلومة، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة وإنما التأثير لما جعله الله سبباً وهو السفر، هذا مقتضى السنة، ولا دليل لما ذهب إليه المحدِّدون.

فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى المواقف فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات، ولم يصعد الجبل ولا أمر به]، واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عُرنة (أحمد وابن حبان)، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك بل قال: « وقفت ههنا وعرفة كلها موقف»، رواه مسلم. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها فإنها من إرث أبيهم إبراهيم (الشافعي وأهل السنن)، وهنالك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال: «الحج عرفة؛ من جاء قبل صلاة الصبح فقد تم حجه، أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه»، رواه أحمد وأهل السنن. وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أن أفضل الدعاء يوم عرفة (مالك)، وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي عن يهم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير». وهناك أنزل عليه: ﴿ اليوم أكملت لكم الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير». وهناك أنزل عليه: ﴿ اليوم أكملت لكم الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير». وهناك أنزل عليه: ﴿ اليوم أكملت لكم واتمت عليكم وأتمت عليكم ومعتى ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ (البخاري ومسلم).

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله عَلَيْتُهُ أن يكفّن في ثوبيه، ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطّى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبّى (البخاري ومسلم).

فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، وهو يقول: ﴿أيها الناس عليكم السكينة فإن البرّ ليس بالإيضاع»، متفق عليه، وأفاض من طريق المازمين، ثم جعل يسيرالعَنَق، وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نصّ سيره، أي رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوة أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد، وكان يلبّي في مسيره ذلك لم يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل والمصلى أمامك».

ثم سارحتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر المؤذن بالأذان فأذن ثم أقام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حَطُوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان، ولم يصل بينهما شيئاً (البخاري ومسلم)، ثم نام حتى أصبح، ولم يُحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء.

وثبت في الصحيحين أن رسول الله على قدّم تلك الليلة ضعَفة أهله وكان ابن عباس فيمن قدّم، وثبت أنه قدّم سودة، أمّا بقية نسائه فقد دفعن بدفعه فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله على أغيلمة بني عبد المطلب على حُمرات لنا من جَمْع، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أي بني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو حسن لغيره.

فلما طلع الفجر صلاها في أوّل الوقت -لا قبله قطعاً- بآذان وإقامة يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الآذان ببراءة الله ورسوله من كلّ مشرك. ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جداً، وذلك قبل طلوع الشمس، وهنالك سأله

عروة بن مُضرِّس الطائي فقال: يا رسول الله إنّي جعث من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله عليه وقد وقف بعرفة قبل ذلك الله عليه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد أتم حجّته وقضى تفثه»، أخرجه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وبهذا احتج من ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما. واحتج من لم يره ركناً بأمرين، أحدهما: أن النبي عليه مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صحّ حجّه، ولو كان المبيت بمزدلفة ركناً لم يصحّ حجه، والثاني: أن رسول الله عليه قدم بعض أهله بالليل.

وقف عَلَيْ في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف (مسلم)، ثم سار من مزدلفة مردفاً الفضل ابن عباس وهو يلبّي في مسيره. فمرّت به ظُعُن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ورسول الله عَلَيْ يضع يده على وجه الفضل، فيحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر ويحوّل رسول الله عَلَيْ يده من الشق الآخر على وجه الفضل (مسلم).

وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار سبع حصيات، ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له سبع حصيات من حصى الخَذْف، فجعل على الله ينفضهن في كفه ويقول: «بأمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»، رواه أحمد وغيره.

وسال رجل هنالك عن أمه فقال: إنها عجوز كبيرة وإن حملتُها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال على أدانيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه »؟ قال: نعم قال: «فحج عن أمك»، رواه أحمد وغيره.

فلما أتى بطن مُحسَّر حرَّك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما أنزل الله فيهم، ولذلك سُمّى ذلك الوادي وادي محسَّر لأن الفيل حسر فيه، أي: أعيى وانقطع عن الذهاب

إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجّر ديار ثمود، فإنه تقنّع بثوبه وأسرع السير، وقال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين»، متفق عليه. ومُحسّر: برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من أيّهما، وعُرنة: برزخ بين عَرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعُرنة ليست مشعراً ولا حرماً، وعَرفة حلّ ومشعر.

وسلك على الجمرة الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى الجمرة، فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكباً بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبّر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية، وكان في مسيره ذلك يلبّي حتى شرع في الرمي، ورمى بلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الحر (مسلم)، وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالسّقف ونحوه.

ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها أن دماءهم وأسوالهم حرام عليهم كحرمة يوم النحر وشهر الحج والبلد الحرام، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس أن يأخذوا مناسكهم عنه على وقال: «لعلي لا أحج بعد عامي هذا»، رواه مسلم، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع (البخاري ومسلم)، وقال في خطبته: «لا يجني جان إلا على نفسه»، رواه الترمذي وغيره، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم، وقال في خطبته تلك: «اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم»، رواه أحمد وغيره، وودّع حينئذ شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم»، رواه أحمد وغيره، وعمن ذبح قبل أن يرمي، وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقالوا: «لا حرج»، قال عبد الله بن عمرو: ما رأيته على سئل يومئذ عن شيء يلا قال: «افعلوا ولا حرج»، رواه أحمد وغيره، وقال ابن عباس إنه قبل له تكليد في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج»، رواه البخاري، وقال أسامة الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج»، رواه البخاري، وقال أسامة الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج»، رواه البخاري، وقال أسامة الذبح والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج»، رواه البخاري، وقال أسامة والمهم والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج»، رواه البخاري، وقال أسامة

ابن شريك: خرجت مع النبي و الله حاجاً وكان الناس ياتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قد مت شيئاً أو أخرت شيئاً، فكان يقول: «لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك»، رواه أبو داود.

وفي ذلك اليوم جاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله عَلَيْ فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفاحج عنه؟ قال: «نعم»، متفق عليه.

ثم انصرف إلى المنحر بمنى، فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، رواه مسلم عن جابر، وكان ينحر البُدن قائمة مقيدة (البخاري ومسلم)، معقولة يدها اليسرى (أبو داود). ثم أمسك وأمر علياً أن ينحر ما بقي من المائة وأمره أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره أن لا يعطي في جزارتها شيئاً منها (متفق عليه)، وقال: «من شاء اقتطع»، أبو داود.

ولم ينقل أحد أن النبي وَيَكُورُ ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، وأما قول عائشة: ضحّى عن نسائه بالبقر، متفق عليه، فهو هدي أُطلِقَ عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن.

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رَبَرْ فَيْ قَال : أمرنا رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْ أَن نشترك في الإبل والبقر كلّ سبعة منا في بدنة .

وفي صحيح مسلم عنه أيضاً: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .

وأذن رسول الله عِيَلِيْتُهُ بالاكل من الهدي والتزود منه (البخاري ومسلم).

ونحر رسول الله ﷺ بمنحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر (مسلم)، وأن كلّ فيجاج مكة طريق ومنحر (أبو داود وغيره)، وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه.

فلما أكمل رسول الله عَلَيْ نحره حلق رأسه، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه (البخاري ومسلم). ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً وللمقصرين مرة (البخاري ومسلم)، وحَلَق أكثر الصحابة وقصر بعضهم، قال الله تعالى: ﴿ لتدخلن السجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ﴾ .

ثم أفاض وَ الله الله الطهر راكباً فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره ولم يسع معه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً، متفق عليه.

وروى مسلم في صحيحه عن جابر: لم يطف النبي عَلَيْ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً؛ طوافه الأوّل، ومراد جابر: من قرن منهم مع النبي عَلَيْ وساق الهدي، كابي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعياً واحداً وليس المراد به عموم الصحابة. ولم يرمل عَلَيْ في هذا الطواف ولا في طواف الوداع وإنما رمل في طواف القدوم.

ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون فقال: «لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم»، ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم (البخاري ومسلم)، فقيل: هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائماً، وقيل: بل للحاجة [وقيل: لماء زمزم خاصة].

ثم رجع ﷺ إلى منى، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه ﷺ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمكة، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وفي صحيح مسلم عن جابر أنه ﷺ صلى الظهر بمكة، واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر.

وبرجوعه وَالله إلى منى من يومه ذلك بات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رَحْله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة: «الله أكبر»، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه

ودعا دعاء طويلاً بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو قريباً من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك، أخرجه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر: رمى رسول الله عليه يوم النحر ضحى، وأمّا بعد، فإذا زالت الشمس.

واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له (البخاري ومسلم). واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما (مالك).

ولم يتعجل عَلَيْ في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصّب، وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب فيه قبته، وكان على ثَقَلِه، توفيقاً من الله عز وجل دون أن يأمره بذلك رسول الله عَلَيْ (مسلم).

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس المحصّب بشيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله عَلَيْكُم ليكون أسمح لخروجه.

فصلى النبي ﷺ العصر والمغرب والعشاء هنالك (البخاري)، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلاً سحراً.

وأخبرته صفية أنها حائض فقال: «أحابستنا هي؟ » فقالوا له: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذاً». ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يُعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلاً، ثم وافت المحصّب مع أخيها فأتيا في جوف الليل (البخاري ومسلم)، فقال رسول الله عَيَّاتُهُ: «فرغتما»؟ قالت: نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح (البخاري ومسلم)، ولم يثبت عنه عَيَّاتُهُ أنه دخل الكعبة في حجته وإنما دخلها عام الفتح (البخاري ومسلم)، وورد في الوقوف في الملتزم حديثان ضعيفان.

ثم ارتحل ﷺ إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركباً فسلم عليهم وقال: «من القوم»؟ فقالوا: المسلمون، قالوا: فمن القوم؟ فقال: «رسول الله»، فرفعت امرأة صبياً لها من محفّتها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر»، رواه مسلم. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دخلها نهاراً من طريق المعرس، وكان قد خرج من طريق الشجرة (البخاري ومسلم).

### «الهدي والأضحية والعقيقة»

ومن هديه ﷺ في الهدايا والضحايا والعقيقة، أنها مختصة بالأزواج الشّمانية المذكورة في سورة الأنعام، آية ١٤٣ وسورة الحج آية ٢٨، ولم يعرف عنه ﷺ ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة له ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. [وغيرها إمّا عادة مباحة؛ إطعاماً للأهل والضّيف، أو شرك أكبر؛ نذراً للمقامات والمزارات واتقاء لشرّ الجنّ أو العين].

(هديه ﷺ في الهدي إلى الحرم): أهدى رسول الله ﷺ الغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته.

وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها، وكان إذا بعث بِهَدْيه وهو مقيم لم يَحْرُم عليه شيء كان منه حلالاً، وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيراً حتى يسيل الدم، وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره ثم يصبغ نعله في دمه ثم يجعله على صفحته، ولا ياكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته (مسلم)، ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه، أما إذا علم أنه لا ياكل منه شيئاً اجتهد في حفظه. وروى أحمد وغيره عن ناجية الخزامي أن رسول الله عليه بعث معه بهدي فقال: (إن عطب منه شيء فانحره ثم أصبغ نعله في دمه، ثم خلّ

بينه وبين الناس»، وإسناده صحيح. وشرَّك بين أصحابه في الهدي كما تقدم، وأباح لسائق الهدى ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهراً غيره (مسلم).

وكان هديه نحر الإبل قياماً مقيدة (البخاري ومسلم)، معقولة يدها اليسرى، (أبو داود)، وكان إذا نحر الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمّى وكبّر ونحر (البخاري ومسلم).

وأباح على المحمد أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافّة دفّت عليهم ذلك العام من الناس، فأحب أن يوسّعوا عليهم (مسلم)، ثم أذن لهم في الادخار ما شاءوا، فقد روى مسلم عن ثوبان أن رسول الله عليه قال له في حجة الوداع: «أصلح هذا اللحم»، قال: فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة (مسلم)، وكان ربما قسم لحوم الهدي (البخاري ومسلم)، وربما قال: «من شاء اقتطع»، رواه أبو داود، وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رئز في أنه قال: «كنّا نتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول»، والوشيق: القديد. وقال عليه الحول»، والوشيق: «كلوا وتصدقوا وادخروا»، رواه أبو داود.

ولم ينحر علي هديه قط إلا بعد أن حلّ، ولم ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة، ولم يرخّص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس لا تجزئ (البخاري ومسلم).

(هديه وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدّمه لأهله (البخاري ومسلم)، هذا الذي دلت عليه سنته وهديه، أن تذبح الأضحية بعد فعل الصلاة والخطبة، لا مجرّد وقتها، وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن (البخاري ومسلم)، وقال: «إنّ الجَذَع يوفي منا يوفي منه الثنيّ»، رواه أبو داود وغيره.

ومن هديه ﷺ أن من أراد التضحية ودخل عشر ذي الحجّة فلايأخذ من شعره وبشرته شيئاً (مسلم).

وكان من هديه عليه المنتها الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن (أحمد وأهل السنن)، وأمر أن تُسْتَشْرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامتها، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (أحمد وأهل السنن)، والمقابلة: التي قطع طرف أذنها والمدابرة: التي قطع من جانب أذنها، والشرقاء التي شُقّت أذنها والخرقاء التي خُرِقت أذنها.

ولا يجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي (أحمد وأهل السنن)، أي: من هزالها لا مخ فيها.

وكان من هديه عليه الله أن يضحي بالمصلى (البخاري)، وذكر أبو داود عن جابر أنه شهد معه عليه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال: «بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي».

وأمر عَيَا الناس إذا ذبحوا أن يُحْسنوا الذبح، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتل، وأن يحدوا الشفرة ويريحوا الذبيحة، وقال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)، رواه مسلم.

وكان من هديه على أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري، كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله على فقال: «إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، (الترمذي وغيره).

(هديه على العقيقة): أخرج الإمام أحمد وغيره أن رسول الله على العقيقة عن العقيقة، فقال: «لا أحبّ العقوق»، كأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: «من أحبّ منكم أن بمسك عن ولده فلمفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة».

وصح عنه ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» أخرجه الترمذي وغيره.

وأخرج الإمام أحمد وغيره من حديث سمرة بن جندب عنه على الله قال: «كلّ غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمّى». وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع عن خير يراد به، بسبب تفريط والده وإن لم يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمى الأب لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك الأب التسمية لم يحصل للولد الحفظ. وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها كالليث بن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي علي عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش وعن الحسين بكبش (أبو داود). ورواه النسائي بلفظ: عق رسول الله علي عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي علي عق عن الحسن والحسين بكبشين (ابن حبان والبيهقي).

وأخرج البخاري تعليقاً (ووصله الطحاوي في المشكل) أن النبي عَلَيْ قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى».

## «ذكر الله»(١)

كان كلامه عَلَيْكُ كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للامة ذكر منه لله، فكان ذاكراً لله في كل أحيانه وعلى جنبه، وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وظعنه وإقامته.

وخير الذكر ما يكون بين الجهر والخافتة كما قال الله تعالى: ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾، وقال تعالى: ﴿ واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ﴾ (المهذّب).

(هديه رَوَّ في الدَّعاء): عن النعمان بن بشير رَوَّ في النبي رَوَّ في الدَّعاء النبي رَوَّ في الدَّعاء هو العبادة ، رواه أبو داود وغيره .

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (يستجاب الاحدكم مالم يَعْجَل، يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي، متفق عليه.

وعن أبي الدرداء رَبِّوْ أَنهُ سمع رسول الله وَ يَقْوِل : (دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل ، رواه مسلم.

وعن أبي هريرة رَيَزِ فَيُكُ أَن رسول الله رَبِي قال: ( أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء »، رواه مسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْقِ يستحب الجوامع من الدعاء»، رواه أبو داود.

ومن جوامع الدعاء ما رواه أنس رَوَّ قَال: كان أكثر دعاء النبي عَلَيْق: (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،، متفق عليه.

ومن جوامع الدعاء ما رواه مسلم عن طارق بن أشيم تَوَفِّقُهُ أنه سمع النبي عَلَيْقُ وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل اللهم اغفر لي وارحمني (واهدني) وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك». (هديه عَلَيْ في قراءة القرآن): كان من هديه عَلَيْ قراءة القرآن ترتيلاً، لا هذاً ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمدّ عند حروف المد فيمد ﴿ بسم الله ﴾ ويمد ﴿ الرحمن ﴾ ويمد ﴿ الرحيم ﴾، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾، وربما قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه» (أحمد وغيره).

وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع، وخشع ﷺ لسماع القرآن حتى ذرفت عيناه (البخاري).

وكان يقرأ القرآن قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومتوضئاً ومحدثاً، كما ورد في الصحيحين أنه ﷺ كان يذكر الله على كلّ أحيانه.

وكان عَلَيْ يتغنى بالقرآن، وكان يُرجّع صوته به أحياناً (البخاري)، وروى أبو داود قوله: «زيّنوا القرآن بأصواتكم» (أحمد وغيره). وروى البخاري قوله: «ليس منا مالم يتغنّ بالقرآن» (البخاري)، وقوله: «ما أذن الله لشيء كأذَنه لنبيّ حسن الصوت يتغنّى بالقرآن» متفق عليه. وقد استمع ليلةً لقراءة أبي موسى الأشعري رَوَّ عُلَيْ فقال له: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»، متفق عليه.

وروى ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله عَلَيْلَةٍ: « تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنّوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلّتاً من المخاض في العقل».

وروى أحمد والحاكم والطبراني أن النبي ﷺ ذكر من شرائط الساعة: أن يتخذ القرآن مزامير، يُقدّمون أحدهم ليغنيهم، وإن كان أقلّ منهم فقهاً.

والتغني على وجهين:

أحدهما: ما كان طَبْعاً من غير تكلُّف ولا تمرين وتعليم؛ فذلك جائز.

الشاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنّع وتمرّن، فهذه قد كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا

القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وكانوا يحسنون أصواتهم بالقرآن وكل من له علم باحوال السلف يعلم قطعاً أنهم برآء من القراءة بالألحان المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة.

(هديه وَيَكِيْ في أذكار النّوم): عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وَيَكِيْ كان إذا أوى إلى فراشه كلّ ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما ﴿قل هو الله أحد ﴾، و﴿قل أعوذ برب الناس ﴾، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري، ورواه مسلم في باب رقية المريض.

وعن البراء بن عازب رَوَّ قَال : قال لي رسول الله عَلَيْ : (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوَّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول، متفق عليه.

وعن علي رَوَافِينَ أَن النبي وَ الله والماطمة رضي الله عنها: «إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله ثلاثاً وثلاثين، وسبّحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وفي رواية: «وكبّرا أربعاً وثلاثين»، متفق عليه.

وعن حذيفة بن اليمان رَبِعْ قَال: كان النبي رَبِيْ إِذَا أَخَذَ مضجعه من الليل وضع يده تحت خدّه وقال: «الحمد لله وضع يده تحت خدّه وقال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» متفق عليه.

وصح عنه وصح عنه وصح عنه والمرويا الصالحة من الله والحُلم من الشيطان؛ فمن رأى رؤيا يكره منها شيئاً فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره، ولا يُخبِر بها أحداً، وإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحبّ، متفق عليه.

وأمر من رأى ما يكرهه أن يتحوّل عن جنبه الذي كان عليه، وأمره أن يصلّي (مسلم). وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي»، رواه مسلم، وروى أيضاً أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم رب السموات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كلّ ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إقض عنّا الدين وأغننا من الفقر».

(هديه وَ الْحَارِ الصباح والمساء): ذكر البخاري عنه وَ الله أن من استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا بدعاء آخر استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته.

وقال ابن عباس عنه وكالم مبيته عنده أنه لما استيقظ رفع رأسه إلى السماء وقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران: ﴿ إِنْ في خلق السموات والأرض ﴾ إلى آخرها، ثم قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قد مت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم»، متفق عليه.

وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس (مسلم).

وكان يقول إذا أصبح: «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور»، رواه أهل السنن.

وكان يقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربّ أسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، ربّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، وإذا أمسى قال: وأمسينا وأمسى الملك لله، إلى آخره، ذكره مسلم.

وقال عليه: وما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء»، رواه أهل السنن.

وكان يدعو حين يصبح وحين يمسي بهذه الدعوات: (اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن طوقي، واعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، رواه أبو داود وغيره.

وذكر ابن السني أنه عليه قال: «من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآ شرة».

وقال على الله الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها حين يصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة»، رواه البخاري.

وقال عَلَيْكُمُ: «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثلما قال أو زاد عليه»، رواه مسلم، ورواه البخاري بلفظ: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».

وقال عَلَيْكُمُ : «من قال حين يصبح عشر مرات لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له بها عشر حسنات، ومحا عنه بها عشر سيئات، وكانت كعدل عشر رقاب، وأجاره الله يومه من الشيطان الرجيم، وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح »، رواه أحمد وغيره.

وقال عَلَيْهُ: «من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه »، متفق عليه.

(هديه عَلَيْ في أذكار الدخول والخروج): عن جابر رَوَقَ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء»، رواه مسلم.

وعن أبي مالك الأشعري تَوْفَقَ أن النبي عَلَيْقَ قال: (إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكّلنا، ثم ليسلم على أهله »، رواه أبو داود.

وكان ﷺ إذا خرج من بيته يقول: (بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضِل أو أصلً، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يُجهل على »، رواه أهل السنن.

وقال ﷺ: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان»، رواه أبو داود وغيره.

وقال ابن عباس عنه عَلِيْ ليلة مبيته عنده: أنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، واجعل في لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، واجعل من تحتي نوراً، اللهم أعظم لي نوراً»، متفق عليه.

وذكر أبو داود عنه على أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك حُفظ منه سائر اليوم».

وقال على النبي على البيد أحدكم المسجد فليصل وليسلم على النبي على أبو داود) وليقل اللهم إني أسالك من وليقل: اللهم إني أسالك من فضلك ، رواه مسلم.

وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».

وذكر أحمد أنه عِلَيْكُ أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك.

وروى الترمذي وغيره أنه عليه قال: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول: بسم الله».

وأخرج مسلم عنه ﷺ أن رجلاً سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه.

وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك»، رواه أحمد وغيره.

وصح عنه على الله قال: «ما منكم من أحد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إِلا فُتحت له أبواب الجنة الشمانية يدخل من أيها شاء»، ذكره مسلم، وزاد الترمذي بعد التشهد: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».

وذكر النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله عَلَيْة بوضوء فتوضا، فسمعته يقول ويدعو: «اللهم الخفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي»، فقلت يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا، فقال: «وهل تركت من شيء»؟.

### (هديه عَلَيْ في الذكر عند الأذان): شرع لامته منه خمسة:

أحدها: أن يقول السامع كما يقول المؤذن، (البخاري ومسلم) إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صع عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله (مسلم).

الثاني: أن يصلّي على النبي عَلَيْكُ بعد فراغه من إجابة المؤذّن، وأكملُ ما يُصلّى عليه به؛ ما علم أمَّته أن يصلّوا عليه به: الصلاة الإبراهيمية (البخاري ومسلم)، فلا صلاة أكمل منها.

الشالث: أن يقول بعد صلاته عليه: «اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته»، رواه البخاري.

الرابع: أن يقول: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، وأخبر أن من قال ذلك غُفر له ذنبه (مسلم).

الخامس: أن يدعو بعد ذلك ويسال الله من فضله فإنه يستجاب له، كما في السنن عنه عَلَيْتُم. وفي المسند عنه عَلِيْتُم: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا»،

وروى أبو داود عنه عَلَيْهُ: (اثنتان لا تُردّان: الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضا».

(هديه ﷺ في أذكار الطعام): كان يامر الآكل بالتسمية ويقول: (إذا أكل احدكم فليذكر اسم الله في أوله فليقل: بسم الله في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره»، رواه الترمذي وغيره.

وفي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة أنه على قال له: (يا غلام، سم الله، وكل بيمينك وكل مما يلك، وفيهما أيضاً من حديث أنس: قال عليه: (اذكروا اسم الله وليأكل الرجل مما يليه).

وروى مسلم من حديث حذيفة: حضرنا مع رسول الله على طعاما، فجاءت جارية كأنّها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله على بيدها، ثم جاء أعرابي فأخذ بيده، فقال رسول الله عليه السيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما ، ثم ذكر اسم الله وأكل.

وروى الترمذي من حديث عائشة قالت كان رسول الله عليه ياكل طعاماً في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكل الطعام بلقمتين، فقال رسول الله عليه: (أما إنه لو سمى لكفاكم).

وكان إذا رُفع الطعام من بين يديه يقول: ( الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي ولا مودّع ولا مستغنى عنه ربنا)، ذكره البخاري.

وكان يقول: «الحمد الله الذي أطعم وسقى، وسوّغه وجعل له مخرجاً»، رواه أبو داود وغيره.

وذكر البخاري عنه أنه كان يقول: ﴿ الحمد الله الذي كفانا وآوانا ﴾ .

وذكر الترمذي عنه أنه قال: « من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول منّي ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه » .

ويذكر عنه عَلَيْكَةِ: أنه إذا قُرِّب إليه الطعام قال: «بسم الله»، فإذا فرغ من طعامه قال: «اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت»، رواه أحمد وغيره.

وفي الصحيحين: أنه كان إذا شرب في الإِناء تنفّس ثلاثة أنفاس.

وكان ﷺ إذا دخل على أهله ربما يسألهم: «هل عندكم طعام»؟ وما عاب طعاماً قط، بل كان إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وسكت، وربما قال: «أجدني أعافه، إني لا أشتهيه» (البخاري ومسلم).

وكان يمدح الطعام أحياناً كقوله لما سال أهله عن الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خلّ، فجعل ياكل منه ويقول: «نعم الأدم الخل»، رواه مسلم.

وكان إذا قُرِّب إليه طعام وهو صائم قال: «إني صائم»، رواه البخاري.

وأمر من قُرِّب إليه الطعام وهو صائم أن يصلّي (أي يدعو) لمن قدمه، وإن كان مفطراً أن يأكل منه (مسلم).

وكان إذا دُعِي لطعام وتبعه أحد أعلم به ربُّ المنزل وقال: «إِنَّ هذا تَبِعنا، فإِن شئت أن تأذن له وإن شئت رَجع»، رواه البخاري.

وكان يتحدث على طعامه، وربما يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراً كما في حديث أبي هريرة في قصة شرب اللبن وقوله له: «إشرب» فما زال يقول: «إشرب» حتى قال: والذي بعثك بالحق نبياً لا أجد له مسلكاً (البخاري).

وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم، فدعا في منزل عبد الله بن بسر فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم»، رواه مسلم، ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة»، رواه أبو داود وغيره.

وصح عنه ﷺ أنه دخل منزله ليلةً فالتمس طعاماً فلم يجده فقال: «اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني»، رواه مسلم.

وروى مسلم أنه قال: «إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها.

(هديه عَيَّالِيَّةِ في أذكار اللباس): يذكر عنه عَلَيْقِةِ أنه قال: «من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حَوْل منّي ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه »، رواه أبو داود وغيره.

وصح عنه أنه قال لأم خالد لما البسها الثوب الجديد: « أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي » مرتين، رواه البخاري.

وكان إذا استجد ثوباً سماه باسمه وقال: «اللهم أنت كسوتني هذا (القميص أو الرداء أو العمامة) أسألك خيره وخير ما صُنع له »، رواه أحمد وغيره.

(هديه على الاستخارة): صحّ عنه على انه قال: «إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رَضّني به، ويُسمّي حاجته»، رواه البخاري.

(هديه عَلَيْ في أذكار السفر): كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون»، ثم يقول: «اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا»، وكان إذا رجع قال: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون»، رواه مسلم.

وكان عَلَيْ إذا ركب في سفر قال: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم، ومن سوء المنظر في الأهل والمال»، رواه مسلم.

وروى الإمام أحمد وغيره أنه عَيَّكِيْ كان إذا وضع رجله في الركاب قال: «بسم الله»، فإذا استوى على ظهرها قال: «الحمد لله» ثلاثاً، «الله أكبر» ثلاثاً، ثم يقول: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون»، ثم يقول: «سبحان الله» ثلاثاً، ثم يقول: «لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

وكان إذا ودّع أصحابه في السفر يقول لأحدهم: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك»، رواه أحمد وغيره.

وجاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، إني أريد سفراً فزودني، فقال: «زودك الله التقوى»، قال: «ويسر لك الخير التقوى»، قال: «دني، قال: «ويسر لك الخير حيثما كنت»، رواه الترمذي وغيره.

وقال له رجل: إني أريد سفراً فقال: «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف»، فلما ولى قال: اللهم ازْو له الأرض وهوّن عليه السفر»، رواه الترمذي وغيره.

وكان يقول: « من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك »، رواه مسلم.

وكان إذا بدا له الفجر في السفر قال: «سمع سامع بحمد الله ونعمته وحُسْن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذاً بالله من النار»، يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته، رواه مسلم.

وكان إذا قفل من سفره يكبّر على كلّ شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»، رواه البخاري.

(هديه عليه عليه في أذكار النكاح): ثبت عنه عليه أنه علمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يقرأ الآيات الثلاث: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾، ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ﴾ الآية، ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا \* يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما ﴾ »، رواه أحمد وغيره.

وقال عَلَيْدُ: ﴿إِذَا أَفَاد أَحَدَكُم امرأَة أَو خَادَماً أَو دَابَة فَلْيَاخَذُ بِنَاصِيتُهَا وَلْيَدْعُ الله بالبركة، ويسمى الله عز وجل، وليقل: «اللهم إني أسالك خيرها وخير ما جُبِلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جُبلت عليه»، رواه أبو داود وغيره.

وكان يقول للمتزوج: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير»، رواه أبو داود وغيره.

وقال: «لو أنّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً»، متفق عليه.

(هديه على الله على الله عن رأى مبتلى): صح عنه على الله الده الله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائناً ما كان، رواه الترمذي.

(هديه ﷺ فيما يقوله من ابتُلي بالوسواس): قال عثمان بن العاص: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال: « ذلك شيطان يقال له خنزَب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثاً»، رواه مسلم.

وشكى إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه ما لأن يكون حُممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: «الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» رواه أحمد وغيره، وفي رواية مسلم: «ذاك صريح الإيمان». قال الخطابي: معناه أن صريح

الإيمان يمنعكم من قبوله. وقال عَلَيْقِ: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليستعذ بالله ولينته» متفق عليه. وقد قال الله تعالى: ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ﴾.

(هديه عَلَيْتُم في الذكر عند سماع صوت الحمار والديك): أمر عَلَيْ أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا صياح الديك أن يسالوا الله من فضله (البخاري ومسلم).

(هديه رَبِيَكِيَّةِ في كفارة المجلس): كره لأهل المجلس أن يُخْلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل، وقال: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار»، رواه أحمد وغيره.

وقال ﷺ: «من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة»، رواه أبو داود وغيره، والترة الحسرة، وفي لفظ: «وما سلك أحد طريقاً لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة»، رواه أحمد، وأخرجه ابن حبان بلفظ: «وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة».

وقال عَلَيْدَ: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غُفر له ما كان في مجلسه ذلك»، رواه الترمذي وغيره.

وأخرج أبو داود وغيره: أنه ﷺ كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى، قال: «ذلك كفارة لما يكون في المجلس».

(هديه عَلَيْ في حمد الله على كلّ حال): كان إذا رأى ما يحبّ قال: «الحمد لله على كلّ حال) على كلّ وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كلّ حال»، رواه ابن ماجه وابن السّنّي.

# «هديه عَيِّكُ في المعاملات» «معاملة أولياء الله وأعدائه»

«هديه عَنَا في معاملة أولياء الله»: كان هديه في معاملة أولياء الله الاستجابة التّامة لما أمره الله به مِنْ صَبْر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن لا تعدو عيناه عنهم، وأن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر، وأن يصلي عليهم، وأن يهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته، وأن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم وضعيفهم.

وكان عَيَاتُهُ لا يوالي غير المؤمنين بالله وبكتابه وبرسوله هدياً لأمته واهتداء بهدي الله تعالى له ولأمته قال الله تعالى: ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعون \* ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ﴾ .

«هديه عَنِي معاملة أعداء الله»: وأمّا هديه عَيَيْتُ في معاملة أعداء الله من شياطين الإنس فإنه أمر بأن يدفع الجاهلين بالتي هي أحسن، فيقابل الإساءة بالإحسان والجهل بالحلم والظلم بالعفو والقطيعة بالصلة، ودفع أعداء الله من شياطين الجن بالاستعادة بالله منهم؛ قال الله تعالى: ﴿خُذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين \* وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ﴾، فأمر باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم، وباتقاء شر الشياطين بالاستعادة منهم.

وكان يعادي أهل الكفر والشرك والابتداع من أيّ ملة، قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الله تعالى الله عليهم ﴾ ، فهذا كان هديه في الولاء والبراء الشرعي، أما في العادات فكان يعامل الجميع بإحسان؛ يشتري منهم ويستعير ويعود مريضهم ويقبل هديتهم ويستعملهم في مصالح المسلمين، ثبت ذلك في كثير من الاحاديث التي ذكرت في مواطن أخرى من هذا الكتاب، وكان يامر بالعدل في معاملتهم بامر الله ولامته: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا

يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾، وكان ينهى عن الاعتداء عليهم بنهي الله له ولامته: ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ .

ولما قدم النبي عَلَيْ المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة فحاربهم. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره مع أعدائه فتاركهم؛ فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى.

(هديه عَيَّ في معاملة اليهود): صالح يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة، فحاربته بنوا قينقاع بعد بدر، فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله وكانوا حلفاء ويوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من مهاجره، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول، وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله في قلوبهم الرّعب فنزلوا على حكم رسول الله والله على رقابهم وأموالهم ونسائهم وذرياتهم، وكلم عبد الله بن أبي رسول الله عليه والع عليه فوهبهم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام.

نقض بنو النضير العهد، وبعث إليهم رسول الله على أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجّلتكم عشراً، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه، فأقاموا أيّاماً يتجهزون. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب في نصر المنافقين له، وبعث إلى رسول الله على يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك، فكبّر رسول الله على وأصحابه ونهضوا اليهم؛ فلما انتهى إليهم أقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، فحاصرهم رسول الله على وقطع نخلهم وحرق (البخاري ومسلم). قال الله تعالى: ﴿ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ﴾.

فارسلوا إليه نحن نخرج عن المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذرياتهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح، وقبض النبي عليه الأموال والسلاح.

وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله ﷺ، ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدَّة في سبيبل الله، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب (البخاري ومسلم).

وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله على وأغلظهم كفراً، ولذلك جرى عليهم مالم يجر على إخوانهم، وكان سبب غزوهم أن رسول الله على الم لله على إخوانهم، وكان سبب غزوهم أن رسول الله على الله على الله عنوة الحندق والقوم معه صلح، نقضوا عهد رسول الله على وأظهروا سبه، فبلغ رسول الله على الخبر، فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد، فلما رجع من الحندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الماء، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج اليهم، فقال: (فاين)؟ فأشار إلى بني قريظة، فخرج رسول الله على البخاري ومسلم).

وقال لأصحابه يومئذ: (لا يُصلّين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ، فبادروا إلى امتثال أمره ، فادركتهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا ، فصلوها بعد وقتها ، وقال بعضهم: لم يُرد منّا ذلك وإنما أراد سرعة الخروج ، فصلوها في الطريق ، فلم يُعنف واحدة من الطائفتين ، متفق عليه ، وعند مسلم أنها صلاة الظهر .

وأعطى رسول الله على الراية على بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة خمساً وعشرين ليلة، ولما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله على الله على على حكم رسول الله على على على على مكتوم، فقال: والا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟؟ قالوا: بلى، قال: وفذاك إلى سعد بن معاذ ، فأرسل إلى سعد، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فأركب حماراً وجاء إلى رسول الله على أن فقال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال، فقال رسول الله على الله على وجل ، (البخاري ومسلم).

(هديه عَلَى معاملة الكفار والمنافقين): اول ما أوحَى إليه ربه تبارك وتعالى: ﴿ إِقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾، وأمره أن يقرأ في نفسه بين الجهر والمخافتة ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾، ولم يامره إذ ذاك

بتبليغ، ثم أنزَل عليه: ﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ﴾، فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته يدعوا إلى الله بغير قتال، وفق أمر الله له بالكف والعسبر والصفح، ثم أذن له في الهجرة، ثم أذن له في القتال، ثم أمر أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمر بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وحتى يُسلموا أو يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

وكان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة؛ فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يُعلِمُهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده، ونزلت سورة ﴿ براءة ﴾ ببيان حكم هذه الأقسام كلها.

فجاهد الكفار بالسيف والسنان حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وجاهد المنافقين بالحجة واللسان، وأمر بنبذ عهود الكفار إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً حاربهم وظهر عليهم، وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأتمّ لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأجّلهم أربعة أشهر فإذا انسلخت قاتلهم، وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قول الله تعالى: ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾ ، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ﴾، أولها يوم الأذان وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قول الله تعالى: ﴿ إِنْ عَدَةُ الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ﴾، فإن تلك واحد منها فرد وهو رجب، وثلاثة سَرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فهي غير متوالية، وهو إنما أجّلهم أربعة أشهر متوالية ثم نظر في أمرهم بعد انسلاخها، فقتل الناقض لعهده، وأجّل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأوفى للموفي بعهده إلى مدته، فأسلم أكثرهم، وضرب على أهل الذمة الجزية؛ فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب.

وأما المنافقون فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأن يغلظ عليهم، وأن يعظهم بالقول البليغ في نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم ما أضمروا الكفر، قال الله تعالى: ﴿ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لن يغفر الله لهم ﴾.

# «الجهاد في سبيل الله»

كان رسول الله ويكلي في الذروة العليا من الجهاد، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب وبالبيان وبالسنان. وكانت حياته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، وأمره الله تعالى بالجهاد بالبيان من حين بعثه، قال الله تعالى: ﴿ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً \* فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً \*)، فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير \*).

( مراتب الجمهاد): من قول النبي عَلَيْ وفعله يتبين أن للجهاد أربع مراتب: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد أهل البدع والمنكرات.

وجهاد النفس أربع مراتب أيضاً، أحداها: أن يجاهدها على تعلّم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله الله.

وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: إحداهما: جهاده باليقين على دفع ما يلقي من الشبهات القادحة في الإيمان. والثانية: جهاده بالصبر والصّلاة على دفع ما يُلقي من الشهوات، قال الله تعالى: ﴿ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا

وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾، فاخبر سبحانه وتعالى أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، وقال تعالى : ﴿ إِن الصلاة تنهى عن الفحشاد والمنكر ﴾.

وأما جهاد الكفار فمرتبتان: الأولى: باللسان. والثانية: بالنفس والمال، قال الله تعالى: ﴿ وَمِن أَحْسَن قُولاً مُن دَعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴾، وقال تعالى: ﴿ إنفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ﴾.

وأما جهاد أهل البدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى: باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (مسلم).

فلما استقر رسول الله على الله على الله الله الله بنصره وبعباده المؤمنين، وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن الله لهم عينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم فقال تعالى: ﴿ أَذِن للذين يُقاتَلُون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير ﴾.

وعن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله على من مكة قال أبو بكر: أخرَجُوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: ﴿ أَذِن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا ﴾، وهي أول آية نزلت في القتال، رواه الحاكم وإسناده على شرط الصحيحين، وسياق السورة يدل على أن فيها المكيّ والمدنيّ. ثم فرض الله عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال تعالى: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾، ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فكان الجهاد محرّماً، ثم ماذوناً به، ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأموراً به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع –حسب استطاعته والحاجة إليه — ﴿ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله ﴾.

(فضل الجهاد في سبيل الله): قال رسول الله عَلَيْكُم : «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو

أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا)، رواه البخاري.

وقال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، وتوكّل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر وغنيمة»، متفق عليه.

وقال عَلَيْتُهُ: (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)، متفق عليه.

وقال: «إِن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض، فإذا سألتم الله فاسالوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري.

وقال لأبي سعيد: (من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، وجبت له الجنة »، فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها يا رسول الله ففعل، ثم قال رسول الله عليه وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»، قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: (الجهاد في سبيل الله»، (مسلم).

وقال على الله عنه الله والمسلاة أوجين في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريان، فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: ونعم، وأرجو أن تكون منهم، متفق عليه.

وقال عَلَيْنَةِ: ( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار »، رواه البخاري. وقال عَلَيْنَةِ: ( رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » ( البخاري ) .

وقال ﷺ: (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة من نفاق»، رواه مسلم.

وصح عنه علي أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف (مسلم).

وسئل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل للمغنم أو ليُرى مكانه، وفي رواية: يقاتل شجاعه أو حمية أو غضباً، فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»، متفق عليه.

وصح عنه: أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال (مسلم).

وقال ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يُكْلَم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك»، رواه مسلم.

(هديه عَلَيْهُ في القتال): وكان عَلَيْهُ يستحبُ القتال أول النهار كما كان يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخَّر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر (أبو داود وغيره).

وكان النبي ﷺ يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفرّوا، وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل، وكان أرفق الناس بهم في المسير (أبو داود).

وكان إذا أراد غزوة فربما ورّى بغيرها (البخاري ومسلم)، فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين: كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك، وكان يقول: «الحرب خدعة»، متفق عليه.

وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه، ويُطْلع الطلائع ويُبَيِّت الحرس.

وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم (البخاري ومسلم).

وكان يرتب الجيش والمقاتلة، وكان يُبارزُ بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين، (أحمد وغيره). وكان له الألوية والرايات، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثاً ثم قَفَل (البخاري).

وكان إِذا أِراد أن يُغِيْر انتظر فإن سمع في الحيّ مؤذّناً لم يُغر وإلا أغار (البخاري ومسلم)، وكان يُبَيّت عُدوه وربما فاجأهم نهارا (البخاري ومسلم).

وكان ﷺ يحب الخروج يوم الخميس (البخاري)، بكرة النهار، وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لوبسط عليهم كساء لعمّهم (أحمد وأبو داود).

وكان ﷺ يرتّب الصفوف (البخاري).

وكان إذا لقي العدو قال: «اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم »، متفق عليه. وربما قرأ: ﴿ سيهزم الجمع ويولّون الدبر\* بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ﴾، رواه البخاري.

وكان يقول: «اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل»، رواه أحمد وأبو داود.

ولما استقبلتهم هوازن بالسهام يوم حنين وفر بعض المسلمين ثبت رسول الله عليه، وقال: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» (البخاري ومسلم). وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به عليه (مسلم).

وكان ﷺ ينهى عن قتل النساء والولدان (البخاري ومسلم)، وكان ينظر في المقاتلة من المشركين فمن رآه أُنْبَت قتله، ومن لم ينبت استحياه، رواه أصحاب السنن.

وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: «سيروا باسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، ولا تمثّلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا»، رواه مسلم.

وكان عَلَيْكُ يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة، أو إلى الإسلام دون الهجرة ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، أو بذل الجزية، فإن هم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم (البخاري ومسلم).

(هديه عَلَيْكُ في الغنائم): كان إذا ظفر بعدوه أمر منادياً فجمع الغنائم كلّها فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم قسم الباقي بالسويّة بين الجيش: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم (البخاري ومسلم).

وكان ﷺ ينفّل من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، فقد جمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة (مسلم).

وكان يسوّي بين الضعيف والقوي في القسمة (البخاري)، ما عدى النفل. وكان يُعَلِينُهُ إِذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غَنِمت أخرج خُمُسَه ونفّلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينهم وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفّلها الثلث (أبو داود).

وكان ﷺ يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان تَوْفَقَ سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته ابنة رسول الله ﷺ فقال: «إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله»، فضرب له سهمه وأجره، رواه أبو داود.

وكانو يستأجرون الأُجَراء للغزو على نوعين؛ أحدهما: أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني: أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد ويُسمُّون ذلك الجعائل، وفيه قال النبي ﷺ: «للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي»، رواه أحمد وأبو داود.

وكان ﷺ يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال: «إنما بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد» وشبك بين أصابعه، وقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»، رواه البخاري.

وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم (البخاري). قال ابن عمر: إن جيشاً غنموا في زمان رسول الله عليه علاماً وعسلاً ولم يؤخذ منهم الخمس، ذكره أبو داود. وتفرد عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال: «لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً» فسمعه رسول الله عليه فتبسم ولم يقل له شيئاً (البخاري ومسلم).

وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله عَلَيْقِ؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر، وكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، رواه أبو داود.

وكان ﷺ ينهى في مغازيه عن النَّهْبة والمثلة، وقال: «من انتهب نهبة فليس منا»، رواه أحمد وغيره. وأمر بالقدور التي طبخت من النَّهْبي فأكفئت (البخاري

ومسلم). وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله على الله على الله على الله الله على إذ جاء فأصاب الناس حاجة شديدة وجَهْد، وأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله على على قوسه، فاكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يُرمِل اللحم بالتراب، ثم قال: «إن النَّهبة ليست بأحلٌ من الميتة».

وكان ينهي أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردّها فيه، وأن يلبس الرجل ثوباً من الفيء حتى إذا أخلقه ردّه فيه (أحمد وأبو داود).

وكان على الغلول جدًا في الغلول جدًا في علامه مدعم قالوا هنيئاً له الجنة، قال: القيامة »، أخرجه ابن ماجه وغيره. ولما أصيب غلامه مدعم قالوا هنيئاً له الجنة، قال: وكلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تعبها المقاسم لتشتعل عليه نارا»، فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك، فقال شراك أو شراكان من نار»، متفق عليه. وقال أبو هريرة: قام قينا رسول الله على قندكر الغلول وعظمه وعظم أمره، فقال: ولا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، متفق عليه.

وتوفي رجل يوم خيبر فقال ﷺ: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إِن صاحبكم غَلْ في سبيل الله شيئاً»، ففتشوا متاعه فوجدوا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين، رواه أحمد وغيره. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم، فيُخمّسه ويَقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله ﷺ: «سمعت بلالاً نادى ثلاثاً؟ قال: نعم، قال: «فما منعك أن تجيء به؟ و فاعتذر، فقال: «كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك»، رواه أحمد وغيره.

(هديه عَنِكَ في الأسارى): كان يَمُنَ على بعضهم ويقتل بعضهم، ويفادى بعضهم بالمال وبعضهم باسرى المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة، ففادى

أسارى بدر بمال، وقال: (لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له)، رواه البخاري. وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون متسلّحون يريدون غرّته، فأسرهم ثم من عليهم (مسلم). وأسر ثمامة بن أثال سيّد بني حنيفة، فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم (البخاري ومسلم).

واستشار الصحابة في أسارى بدر، فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم، ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام، وقال عمر: لا والله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أثمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله عليه ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر، فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله عليه يبكي هو وأبو بكر، فقال: يا رسول الله، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله عليه: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عُرِض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة»، وأنزل الله تعالى: أخذهم الفداء، لقد عُرِض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة»، وأنزل الله تعالى:

واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمِّه فداءه فقال: « لا تدعوا منه درهماً »، رواه البخاري.

واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نَفَله إِياها أبو بكر في بعض مغازيه، فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناساً من المسلمين، رواه مسلم.

وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبي هوزان عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض، رواه البخاري. وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى، وقتل النضر بن الحارث، لشدة عداوتهما لله ورسوله، رواه أبو داود.

وكان من هديه عَلَيْهُ أنّه كان يَسْترِق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب، وكان عند عائشة سبيّة منهم فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»، متفق عليه.

ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس ابن شمّاس فكاتبته على نفسها، فقضى رسول الله على كتابتها وتزوّجها، رواه أحمد وغيره، وهي من صريح العرب. وكانوا يطؤونهن بعد الاستبراء بانقضاء العدّة، وأباح الله لهم وطء ملك اليمين، ولم يشترط الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ والحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾، فالصواب الذي عليه هديه عليه وهدي أصحابه رضي الله عنهم استرقاق العرب ووطء الإماء المسبيّات منهم دون شرط الإسلام، بشرط الاستبراء.

وكان ﷺ يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها وقال: 1 من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة، رواه أحمد وغيره.

(هديه عَلَيْهُ فيمن جسّ عليه): ثبت عنه أنه قتل جاسوساً من المشركين، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطباً، وقد جس عليه، واستأذنه عمر في قتله فقال: (وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم )، متفق عليه.

فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي واحمد وابي حنيفة رحمهم الله، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من اصحاب احمد وغيرهما، قالوا: لانه عُلَل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعاً من قتله لم يعلل باخص منه، لان الحكم إذا عُلل بالاعم كان الاخص عديم التاثير، وهذا أقوى والله أعلم.

### (أحكام الحرب)

(هديه عَلَى في الأسرى): ثبت عنه عَلَى في الاسرى أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم وفادى بعضهم عال وبعضهم باسرى من المسلمين واسترق بعضهم، وقال في أسارى بدر: ولو كان المُطعم بن عدي حيّا ثم كلّمني في هؤلاء النّثنى لاطلقتهم له واه البخاري، وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين (أحمد)، وفدى رجالاً من المسلمين بامرأة من السبي استوهبها من سلمة بن الاكوع (مسلم)، ومَن على ثمامة ابن أثال (البخاري ومسلم). وهذه أحكام يُخَيَّر الإمام فيها بحسب المصلحة.

(هديه عَلَيْ في ناقضي العهد): لا حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بان تُقْتل مُقاتِلَتهم وتُسبى ذراريهم وتُغنم أموالهم، أخبره رسول الله عَلَيْ : أن هذا حُكم الله عز وجل من فوق سبع سموات، (البخاري ومسلم).

وتضمن هذا الحكم أن ناقضي العهد يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إن كانوا أهل حرب.

(هديه عَلَيْ في قسمة الغنائم): قال عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول الله عَلَيْ إلى بدر فلما هَزَم الله العدوّ، تبعّنهم طائفة يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله عَلَيْ إلى بدر فلما هزم الله العدو، وقال العسكر والغنيمة، فلما رجع الذين طلبوهم قالوا: لنا النفل، نحن طلبنا العدو، وقال الذين أحدقوا برسول الله على العسكر: هُو أحدقنا برسول الله على أن لا ينال العدو غرّته، وقال الذين استولوا على العسكر: هُو لنا، نحن حويناه، فانزل الله عز وجلّ: ﴿ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ﴾، فقسمه رسول الله عن قان لله خمسه ﴾ (أحمد وغيره).

وحكم النبي علم النبي علم السلب كله للقاتل ولم يُخمُّسه، فقال: ومن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبُه ، رواه البخاري.

وقال البخاري في صحيحه: السُّلب للقاتل إنما هو من غير الخمس.

وفي مسند أحمد وغيره: أنّ النبي عَلَيْقُ لم يخمّس السلب، وأما قول الله تعالى: ﴿ واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأن الله خمسه ﴾؛ فهذا عام، والحكم بالسّلب للقاتل خاص، ويجوز تخصيص عموم الكتاب والسّنة بنص منهما، ونظائره معلومة.

(هديه على فيما حازه المشركون من أموال المسلمين): في صحبح البخاري: أن فرساً لابن عمر رَبِي المنه ذهب وأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرُدّ عليه

في زمن رسول الله على وأبق له عبد فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد في زمن أبي بكر رَبِي في .

وكان هديه على أن من أسلم على شيء في يده [من مال أو دار أو متاع أو زوج] فهو له. ولا ينظر إلى سببه قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك بعده، ولما فتح مكة لم يردُّ على أحد من المهاجرين داره، بل قال عن داره: ووهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ متفق عليه. بل لم يرخّص لهم في الإقامة بمكة أكثر من ثلاث (البخاري ومسلم).

وصح أن المهاجرين طلبوا منه على دورهم يوم الفتح بمكة فلم يردّ على أحد داره، وقبل له: أين تنزل غداً من دارك بمكة ؟ فقال: ووهل ترك لنا عقبل منزلاً » ؟ (البخاري ومسلم)، وذلك أن الرسول على لا هاجر إلى المدينة وثب عقبل على دار النبي كله بمكة فحازها، ثم أسلم وهي في يده، وقضى رسول الله على أن من أسلم على شيء فهو له، وكان عقبل ورث أبا طالب ولم يرثه على ترفي لتقدم إسلامه على موت أبيه، ولم يكن لرسول الله يكي ميراث من عبد المطلب؛ فإن أباه عبد الله هلك وأبوه عبد المطلب حيّ، ثم هلك عبد المطلب فورثه أولاده وهم أعمام النبي يكي وهلك أكثر أولاده ولم يُعقبوا فحاز أبو طالب رباعه، ثم مات فاستولى عليها عقبل دون علي ترفي المشركون لاختلاف الدين، ثم هاجر النبي يكي فاستولى عقبل على داره، وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولهي بالمدينة فيستولون على داره وعقاره، فمضت يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولهي بالمدينة فيستولون على داره وعقاره، فمضت السنّة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من ففس أو مال، ولم يردّوا عليهم أموالهم التي غصبوها عليهم، بل من أسلم على شيء فهو له.

(هديه عَلَيْهُ في قسمة الفيء): ثبت في الصحيحين أنه عَلَيْهُ قسم يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من الفيء ولم يعط الانصار شيئاً فعتبوا عليه، فقال لهم: والا

ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعيس وتنطلقون برسول الله ﷺ تقودونه إلى رحالكم؟ فو الله ﷺ تقودونه إلى

وروى أبو داود وغيره أن رسول الله على وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وفي بني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلق جبير بن مطعم وعشمان بن عفان إليه فقالا: يا رسول الله لا ننكر فضل بني هاشم لموضعهم منك، فما بال إخواننا بني عبد المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنّما نحن وهم بمنزلة واحدة، فقال النبي عَلَيْة: «إنّا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد» وشبك بين أصابعه، وقد رواه البخاري مختصراً. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رَوْفَيْ قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله عَلَيْ خاصّة ينفق منها على أهله نفقة سَنة، وفي لفظ: يحبس لأهله قوت سَنتهم ويجعل ما بقي في الكراع والسّلاح عُدَّةً في سبيل الله.

## «هديه عَيْكُ في أحكام العدو"»

وكان تقدم عليه رسل أعدائه فلا يهيجهم ولا يقتلهم، ولما قدم عليه رسولا مسيلمة الكذاب، وهما عبد الله بن النواحة وابن أثال، قال لهما: « فما تقولان أنتما»؟ قالا: نقول كما قال، فقال رسول الله وَ الله الرسل لا تُقتَل لضربت أعناقكما»، رواه أحمد وغيره.

وكان هديه أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار الإسلام ويمنعه اللحاق بقومه، بل يردّه إليهم، كما قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي وَيُلِيَّةُ فلما أتيته وقع في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله: لا أرجع إليهم، فقال: ﴿إِنِّي لَا أَخِيس بالعهد ولا أحبِس البُرد، إرجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع»، رواه أحمد وغيره.

وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا أحداً من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفة وأباه أن لا يقاتلاهم مع النبي عَلَيْتُم فأمضى لهم ذلك، وقال لهما: «إنصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم»، رواه مسلم.

وصالح قريشاً على وضع الحرب بينه وبينهم، على أنّ من جاءه منهم مسلماً ردّه إليهم، ومن جاءهم من عنده لا يردّونه إليه (البخاري ومسلم). وأمر الله نبيه ﷺ والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء فإن تبيّن إيمانها لم يردوها إلى الكفار، وأمرهم بردّ مهرها إليهم لِمَا فات على زوجها من منفعة، قال الله تعالى: ﴿ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حِلٌ لهم ولا هم يَحلُون لهن وآتوهم ما أنفقوا ﴾.

وصالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله على الصفراء والبيضاء والسلاح، واشترط في عقد الصلح أن لا يكتموا ولا يُغيِّبوا شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فَغيَّبوا مَسْكاً فيه مال وحلي لي لي خيبر حين أُجْليَت بنو النّضير، فأراد أن يجليهم من خيبر، فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم، ولم يكن لرسول الله عليه ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتها، فدفعها إليهم على أن لرسول الله على الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء (أبو داود). فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر فَعَدَوا عليه فألقوه من فوق بيت ففكوا يده، فأجلاهم عمر منها إلى الشام، وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية.

وثبت عن رسول الله ﷺ أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين (أبو داود)، ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم وحلفاؤه من خزاعة معه، فعدت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم، فرضيت قريش ولم تنكره، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد واستباح غزوهم لأنهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده.

(هديه عَلَيْكُ في عقد الذمة وأخذ الجزية): لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس (البخاري)، وأخذها من اليهود -ما عدى يهود خيبر فإن عقد المزارعة بينه وبينهم سبق نزول آية الجزية-، وأخذها من النصارى.

وبعث معاذاً رَبُوا فَيُ إلى اليمن فعقد لمن لم يُسلّم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية، كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم»، فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا ألجزية، رواه البخاري. وقال رسول الله والحريث قالوا: ما «هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية»؟ قالوا: ما هى؟ قال: «لا إله إلا الله»، رواه أحمد وغيره.

ولما وجّه معاذاً إلى اليمن أمره أن ياخذ من كل محتلم ديناراً أو قيمته من الممَافري وهي ثياب تكون في اليمن، رواه أهل السنن. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر، بل يجوز أن تكون ثياباً وذهباً وحللاً، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين، واحتمال من تؤخذ منه. ولم يفرق رسول الله على ولا ولا ولا ولا ولا العرب والعجم بل أخذها رسول الله والله والعرب، خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم بل أخذها رسول الله والأصل كتاب، وأخذها من مجوس هجر وكانوا عرباً، فإن العرب أمّة ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة تدين بدين من جاورها من الأم فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتهم فارس، وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم الرّوم، وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم يهود اليمن، فأجرى رسول الله والله المجاورتهم الرّوم، وكانت قبائل من اليمن يهود ولا متى دخلوا في دينهم.

#### «غزواته عَي وبعوثه وسراياه»

غزواته وبعوثه وسراياه كلها كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين؛ فالغزوات بضع وعشرون، قاتل منها في تسع: بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وأما سراياه وبعوثه فقريب من ستين.

والغزوات الكبار الأمهات سبع: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن بعض الغزوات نزل القرآن؛ فسورة الأنفال عن غزوة بدر، وفي أُحُد آخر آل عمران من قول الله تعالى: ﴿ وإذ غدوت من أهلك تبوى المؤمنين مقاعد للقتال ﴾

إلى قبيل آخرها بيسير. وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب، وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذُكر الفتح صريحاً في سورة النصر، [وذكرت حنين وتبوك في سورة التوبة].

وجُرح عَلَيْ في غزوة واحدة وهي أُحُد، وقاتلت معه الملائكة في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى عَلَيْنَ فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا، وقاتل بالمنجنيق في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصّن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار به عليه سلمان الفارسي رَبَوْنَيْنَ .

وثبت في الصحيحين أنّ رسول الله ﷺ غزا تسع عشرة غزوة، وفي رواية لهما: أن رسول الله ﷺ غزا ست عشرة غزوة، وفي صحيح مسلم أنه ﷺ قاتل في ثمان منهن، وفي صحيح البخاري أن العُشيرة كانت أوّل مغازيه ﷺ، وإليك أهمّ خبر غزواته:

(غزوة بدر): في رمضان من السنة الثانية للهجرة بلغ رسول الله عليه خبر عير مقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، فندب رسول الله عليه الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضراً بالنهوض، وخرج في ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً لم يكن معهم من الخيل إلا فَرَسان وسبعون بعيراً، يعتقب الثلاثة على البعير الواحد، وكان رسول الله عليه وعلي وأبو لبابة يعتقبون بعيراً، فقالا له: نحن نمشي عنك، قال: «ما أنتما باقوى منى، ولا أنا باغنى عن الأجر منكما»، رواه أحمد وغيره.

ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وسار فلما قرب من الصفراء بعث بسيس بن عمرو الجهني وعدي بن الرعباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير.

وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرَجُ رسول الله عَيَّاتُة وقصدُه إياه فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخاً لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين فلم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب فإنه عوض عنه رجلاً كان له عليه دين، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي.

وخفض أبو سفيان ولحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير كتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك.

وأنزل الله عنز وجل في تلك الليلة مطراً طهّر المسلمين به وأذهب عنهم رجس الشيطان، وربط به على قلوبهم وثبت به أقدامهم. وبُني لرسول الله وَالله والله والله والله ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده: «هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله»، فما تعدّى أحد منهم موضع إشارته (مسلم).

فلما طلع المشركون وترآى الجمعان قال رسول الله على اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تُعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك، فخرج وهو يقول: ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ (البخاري ومسلم) واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرّعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: ﴿ أنّي معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرّعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلّ بنان ﴾.

وبات رسول الله عَلَيْ يصلي إلى جذع شجرة هنالك، وكان ذلك ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية، فلما أصبحوا اصطف الفريقان، ثم حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله عَلَيْ في الدعاء والابتهال، فأغفى إغفاءه ثم رفع رسول الله عَلَيْ رأسه فقال: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب»، رواه البخاري.

وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسراً وقتلاً، فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبغين. وأخذ رسول الله على ملء كفه من الحصى فرمى بها وجوه العدو فلم تترك رجلاً منهم إلا ملأت عينيه، وشُغلوا بالتراب في أعينهم، وشُغل المسلمون بقتلهم، فأنزل الله على رسوله: ﴿ وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى ﴾ (الطبراني)، وقد ظنّ طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد، والله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمى ونفى عنه الإيصال.

وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم، قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خُطم أنفه وشُق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله عَلَيْ فقال: (صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة »، رواه مسلم.

ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين، قال رسول الله ﷺ: «من ينظر لنا ما صنع أبو جهل»؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله، وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله، ثم أتى النبي ﷺ فقال: قتلته، فقال: «الله الذي لا إله إلا هو»؟ فرددها ثلاثا، ثم قال: «الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه»، فانطلقنا فاريته إياه، فقال: «هذا فرعون هذه الأمة»، روى جزءاً منه البخاري ومسلم، ورواه بطوله أحمد وغيره.

فلما انقضت الحرب أقبل رسول الله وكلية حتى وقف على القتلى، ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قُلُب بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال: «يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة (ويا فلان ويا فلان) هل وجدتم ما وعد ربكم حقّا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا»؟ فقال له عمر: يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جَيَّفوا، فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب»، متفق عليه. ثم أقام رسول الله وكلية بعرصتهم ثلاثا، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا (البخاري)، ثم ارتحل.

(غزوة أحد): ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم، أخذ يؤلب على رسول الله يَعَالِين وعلى المسلمين فجمع قريباً من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والاحابيش، ثم

أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريباً من جبل أُحُد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة الثالثة.

واستشار رسول الله وكلي أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة بمن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج وألخوا عليه في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة وتابعه عليه بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله وكلي فنهض ودخل بيته ولبس لامته، وخرج عليهم وقد انثنى عزم أولئك، وقالوا: أكر هنا رسول الله وكلي على الخروج، فقالوا: يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل ، فقال رسول الله وكلي : «ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه المحمد وغيره).

فخرج رسول الله عَلَيْ في الف من الصحابة واستعمل ابن ام مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، وكان رسول الله رأى رؤيا وهو بالمدينة، رأى في سيفه ثلمة، ورأى أن بقراً تُذبّح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة (أحمد وغيره).

فخرج يوم الجمعة، حتى نزل الشعب من أُحُد في عُدُوة الوادي، وجعل ظهره إلى أُحُد، فلما أصبح يوم السبت تعبّى للقتال، واستعمل على الرماة عبد الله بن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه بحال (البخاري).

فظاهر رسول الله عَلَيْقُ بين درعين يومئذ، وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعرض الشبان يومئذ فرد من دون الخامسة عشرة، وكان منهم عبد الله بن عمر (البخاري ومسلم).

وتعبُّت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف وفيهم مائتا فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل.

وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم، فلما رأى الرّماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله على التهوا إلى نسائهم، فلما رأى الرّماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله على فرسان المشركين فوجدوا الثغر خالياً قد خلا من الرماة، فجازوا منه فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم سبعون، وخَلُص المشركون إلى رسول الله عَلَيْ فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وهشموا البيضة على رأسه (البخاري ومسلم).

وقُتِل مصعب بن عمير بين يديه فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه فحال دونه نفر من المسلمين وشد حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله، وكان جُنباً فإنه لما سمع الصيحة وهو على امرأته قام من فوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله عَلَيْ أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: «سلوا أهله ما شانه»، فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر (الحاكم وغيره).

وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يابى الإسلام، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي على فقاتل فأثبت بالجراح، ولم يعلم أحد بأمره فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير، فقالوا: والله إن هذا الأصيرم، ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر، ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ من وقته تمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله علي على قومك أله الجنة ، قال أبو هريرة: ولم يُصل لله صلاة فذكروه لرسول الله علي ققال: «هو من أهل الجنة »، قال أبو هريرة: ولم يُصل لله صلاة قط (أحمد).

ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه، فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ يجيبوه، فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوؤك، فقال: قد كان في القوم

مُثْلة لم آمر بها ولم تسؤني، ثم قال: أعْلُ هُبَلْ، فقال النبي ﷺ: «ألا تجيبونه»؟ فقالوا: فما نقول؟ قال: (قولوا الله أعلى وأجل»، ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم، قال ﷺ: «ألا تجيبونه»؟ قالوا: ما نقول؟ قال: (قولوا الله مولانا ولا مولى لكم»، رواه البخاري. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر فقال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار (البخاري).

وقاتلت الملائكة يوم أُحُد عن رسول الله ﷺ ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص، قال: رأيت رسول الله ﷺ يوم أُحُد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، وفي صحيح مسلم: أنه ﷺ أُفْرِد يوم أحد في سبعة من الانصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: (من يردهم عنّا وله الجنة) أو (هو رفيقي في الجنة)؟ فتقدّم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: (من يردهم عنّا وله الجنة) أو (هو رفيقي في الجنة)؟ فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول الله ﷺ: (ما أنصفنا أصحابنا).

وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله علي فقال: كانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجنّ، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها به فاستمسك الدم.

وفي الصحيحين أنه عليه كُسرَت رباعيته وشُجَّ في راسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شَجُوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم»؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾.

ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء -يعني المسلمين- وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء -يعني المشركين- ثم تقدم فلقيه سعد بن معال نمال: أين يا أبا عمر؟ فقال: واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد، ثم مضي فقاتل القوم حتى قتل، فما عُرِف حتى عرفته أخته ببنانه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم (البخاري ومسلم).

ونظر حذيفة إلى ألب الملمون يريدون قتله وهم يظنّونه من المشركين، فقال: أي عباد الله، أبي، فلم يعسموا قوله حتى قتلوه، فقال: يغفر الله لكم، فأراد رسول الله

عَلَيْتُ أَن يَديه، فقال حذيفة: قد تصدقت بديته علي المسلمين، فزاد ذلك حذيفة خيراً عند النبى عَلَيْتُ (البخاري).

ولما أصاب رسول الله عليه ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا فقال: «من يذهب في أثرهم»؟ فانتدب منهم سبعين رجلاً، وكان أبو بكر والزبير منهم (البخاري ومسلم)، ونزل قول الله تعالى: ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾ (البخاري ومسلم).

# (أهم ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام):

- انه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم.
- ٢) أنه لا يؤذن في القتال لمن لا يطيقه من الصبيان غير البالغين بل يُردُّون إِذا خرجوا.
- ٣) أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لحديث سهل بن سعد الساعدي في الرجل الذي أبلى يوم أُحُد بلاء شديداً فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، فقال عليه الله عن أهل النار» (البخاري ومسلم).
- ٤) أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم، لا ينقلون إلى مكان آخر، قال جابر: بينما أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلَتْهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله ويعينا وينادي عامركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قُتِلَت، قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قُتلا (أحمد وأهل السنن).
- ه) جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله وَ كَان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر، ويقول: «أيهم أكثر أخذاً في القرآن»؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدّمه في اللحد (البخاري).
  - ٦) أن الغزاة إذا قتلوا أحدهم خطا، فعلى الإمام ديَّتُه من بيت المال.

(غسزوة المريسيع وتسمى غنزوة بني المصطلق): كانت سنة أربع (البخاري). وسببها: أنه بلغه على أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله على في فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم له ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله على فأخبره خبرهم، فندب رسول الله على اللايئة الناس فأسرعوا في الخروج، وخرج معهم جماعة من المنافقين، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل غيره، وخرج يوم الإثنين لليلتين خلتا من شعبان، ولم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء وهم غارون فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيحين. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله على أسلموا، وقالوا: أصهار رسول الله على المسطلق قد أسلموا، وقالوا: أصهار رسول الله على المسطلة قد

وفيها كانت الإفك، وذلك أنّ عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله وفيها كانت الإفك، وذلك أنّ عائشة رضي الله عادته مع نسائه، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ففقدت عقداً لاختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرْحَلُونَ هودجها فظنّرها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفّته لانها رضي الله عنها كانت قتية السن لم يغشّها اللحم. فرجعت إلى منازلهم وقد أصابت العقد فإذا ليس بها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنّت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، فغلبتها عيناها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنّا إليه راجعون، زوجة رسول الله عليه؟ وكان صفوان قد عَرَّسَ في أُخْرَيات الجيش، فلما رآها عرفها، وكان يراها منه إلا استرجاعه. ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش- في نحر الظهيرة، منه إلا استرجاعه. ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش- في نحر الظهيرة، فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث في هذا الشان، ورسول الله عليه ساكت فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث في هذا الشان، ورسول الله تشهرها تلويحاً لا يتكلم، ثم استشار أصحابه فأشار بعضهم أن يفارقها وياخذ غيرها تلويحاً لا تصريحاً، وأشار بعضهم بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام أهل الظن بالسوء.

. of the S

وحُبِس الوحي شهراً امتحاناً وبلاءً، ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله عَلَيْ بمن صرَّح بالإفك فَحُدُّوا ثمانين ثمانين، فجُلِد مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وهؤلاء من المؤمنين الصّادقين تطهيراً لهم وتكفيراً (البخاري ومسلم)، [ولم يُجلد أحدٌ من المنافقين والكافرين بل تركوا لعذاب الآخرة].

وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين ابن أبيّ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ، فبلَغها زيدُ بن أرقم رسولَ الله ﷺ، وجاء ابن أبيّ يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله ﷺ، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين، فأخذ النبي ﷺ بأذُنه فقال: «أبشر، فقد صدقك الله» ثم قال: «هذا الذي وفي لله بإذنه» فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، فقال ﷺ: «فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» (البخاري ومسلم).

(غزوة الأحزاب وتسمى الخندق): كانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين، وكان سببها أن اليهود لما رأوا نيل المشركين من المسلمين يوم أحد، خرج أشرافهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله عليه فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان، ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان، وكان من وافي الخندق من الكفار عشرة آلاف.

فلما سمع رسول الله علي مسيرهم إليه استشار الصحابة فاشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله علي فبادر إليه المسلمون، وعمل علي بنفسه فيه، وكان حفر الخندق أمام سلع، وسلع جبل خلف ظهور المسلمين والخندق بينهم وبين الكفار.

وبلغ رسول الله عِيَالِيْ أنّ بني قريظة نقضوا العهد، فبعث إليهم السّعدين وخوّات

ابن جبير وعبد الله بن رواحة، فوجدوهم على أخبث ما يكون، فانصرفوا عنهم، فعظم ذلك على المسلمين واشتد البلاء ، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله و الله و

وأقام المشركون محاصرين رسول الله ﷺ ولم يكن بينهم قتال الأجل ما حال الله بمن الخندق بينهم.

ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمراً من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فأرسل على المنسركين جنداً من الريح، وجنداً من الملائكة يزلزلون المعلقون في قلوبهم الرعب والخوف، وأرسل رسول الله على حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فرجع إلى رسول الله على فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسول الله على وقد رد الله عدوة بغيظه لم ينالوا خيراً وكفاه الله قتالهم، فصدق الله وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فدخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل علسه السلام فقال: وضعت السلاح؟ أخرج إليهم، يعني بني قريظة، فنادى رسول الله على الله يماني وسلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة أ (البخاري ومسلم). فخرج المسلمون سراعاً وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدّمناه، واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين.

(سرية نجله): بعث رسول الله وسلام عبلاً قبل نجد فجاءت بثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، فربطه رسول الله وسلام الله وسلام من سواري المسجد، ومرّ به فقال: «ما عندك يا ثمامة»؟ فقال: يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تُنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تُعط منه ما شئت، فتركه ثم مرّ به مرّة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولاً، ثم مرّ ثالثة فقال: «أطلقوا ثمامة»، فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فاسلم وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إليّ من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إليّ،

(قصة الحديبية): في الصحيحين أن النبي ﷺ اعتمر أربع عُمر، كلهن في ذي القعدة فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معه ما بين ألف وثلثمائة وألف وخمسمائة.

فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله عَلَيْ الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث بين يديه عيناً له يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريباً من عسفان أتاه عينه فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاً، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت، واستشار النبي عَلَيْ أصحابه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجّه له، فمن صدّنا عنه قاتلناه، فقال النبي ﷺ: ﴿ إِمضوا على اسم الله ، (البخاري)، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي عَلَيْ : « إِن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخُذُوا ذات اليمين»، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هُمْ بقترة الجيش، فانطلق يطلب نذيراً لقريش، وسار النبي عَلَيْة حتى إذا كان بالثَّنيَّة التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: خلات القصواء خلات القصواء، فقال النبي ﷺ: «ما خلات القصواء وما ذاك لها بخُلُق ولكن حبسها حابس الفيل»، ثم قال: والذي نفسى بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية (البخاري). فأحب رسول عَلَيْقُ أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه فدعا عثمان بن عفّان، فأرسله إلى قريش وقال: « أخبرهم أنا لم نأت لقتال وإنما جئنا عُمَّاراً وادعهم إلى الإسلام». وبلغ رسول الله رسي الله عَلَيْنَ أن عثمان قد قُتل فدعا إلى البيعة فثار المسلمون إلى رسول الله عَلَيْكُ وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفرّوا، فأخذ رسول الله عَيَالِيَّة بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان بن عفان» (البخاري). وكان

عمر آخذاً بيد رسول الله عَيَافَة للبيعة تحت الشجرة فبايعه المسلمون كلهم إلا الجدُّ بن قيس، وكان معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله عَيْكُ (مسلم). فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله عَيَالِيَّة من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادُّوكَ عن البيت، قال رسول الله عَيَالِيَّة: «إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرّت بهم، فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جُمُّوا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذنَ الله أمره»، قال بديل: سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم، فقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته، قال: سمعته يقول كذا وكذا، فقال عروة بن مسعود الثقفي: إنّ هذا قد عرض عليكم خطّة رُشد فاقبلوها ودعوني آتيه، فقالوا: أئته، فأتاه فجعل يكلمه فقال له النبي ﷺ نحواً من قوله لبديل، فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مَلكاً يعظِّمه أصحابه ما يعظِّم أصحاب محمد محمداً، إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدّون إليه النظر تعظيماً له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها (البخاري).

فجاء سهيل بن عمرو إلى النبي عَلَيْق فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا على بن أبي طالب فقال: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال سهيل: أمّا الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب، فقال النبي عَلَيْق: «أكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال النبي عَلَيْق: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله»، فقال النبي عَلَيْق: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف

به»، فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أُخِذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل فكتب، فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده علي، فقال ﷺ: «إنا لم نقض الكتاب بعد» فقال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبداً، فقال النبي على الله : « فأجزه لي »، قال: ما أنا بمجيزه لك، قال: «بلى فافعل »، قال: ما أنا بفاعل، فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين أُرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عُذَبَ في الله عذاباً شديداً، قال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي على فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: «بلى»، قلت: الخطاب ألله وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله وهو ناصري، ولست أعصيه»، قلت: أو لست كنت تحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام»؟ قلت: لا، قال: «فإنك آتيه ومطوًف به»، قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً (البخاري ومسلم).

فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ويه المحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا»، فما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أمّ سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أمّ سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تُكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ يا أَيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ حتى بلغ: ﴿ ولا تُمْسِكوا بعصم الكوافر ﴾، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشّرك (البخاري).

ثم رجع النبي عَلَيْهُ إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا؟ فدفعه إلى الرجلين، ثم تفلت منهم أبو بصير فخرج إلى سيف البحر، ويتفلّ منهم أبو جندل فلحق به، فلا يخرج

من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بهما حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت من الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي عَيَّا تناشده الله والرّحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن، فأنزل الله عنز وجل: ﴿ وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ﴾ (البخاري).

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرّ، فلما صلّى النبي عَلَيْ الصبح قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأمّا من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، متفق عليه.

وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامّهُ ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فاقام بها ثلاثاً، وأن لا يدخلها إلا بسلاح الرّاكب والسّيوف في القرب، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، فقالوا: يا رسول الله نعطيهم هذا؟ فقال: «من أتاهم منا فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم جعل الله فرجاً ومخرجاً» (أحمد وأبو داود).

### (ما في قصة الحديبية من الأحكام):

- ١) اعتمار النبي عَلِياتُهُ في أشهر الحج فإنه خرج إليها في ذي القعدة.
- الإحرام بالعمرة من الميقات، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه عَلَيْ أحرم بهما من ذي الحليفة.
  - ٣) سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران.
    - ٤) إشعار الهدي سنة لا مُثلة.
    - ه) بعث أمير الجيش العيون أمامه نحو العدو.
- ٦) الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عيينة الخزاعي العين
   كان كافراً إذ ذاك.

- استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه، استخراجاً لوجه الرأي، واستطابة لنفوسهم، وأمناً لعتبهم، وتعرّفاً لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ .
- ٨) جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي عَلَيْهُ الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به.
- ٩) أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمراً يُعظّمون فيه
   حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه.
- ١٠) أن النبي عَلَيْ عدل ذات اليمين إلى الحديبية، قال الشافعي رحمه الله: بعضها من الحل وبعضها من الحرم، وروى الإمام أحمد في هذه القصة: أن النبي عَلَيْ كان يصلي داخل حدود الحرم وهو مقيم في الحلّ، وفي هذا دليل على أن مضاعفة الصّلاة إلى مائة ألف ضعف تتعلّق بجميع الحرّم، وأن قوله على في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره ا إنما هو كقوله تعالى: ﴿ فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾، وقوله تعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام ﴾، وكان الإسراء من خارج المصلى.
- ١١) أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شرً منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما.
  - ١٢) أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل والحرم.
- ١٣) أن المحصر لا يجب عليه القضاء لأنه عليه أمرهم بالنّحر والحلق ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الاحصار، فإنهم كانوا في عمرة الاحصار مابين ألف وثلاثمائة وألف وخمسمائة، وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سُمّيت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها.

(غزوة الغابة): إثر صلح الحديبية أغار عيينة بن حصن الفزاري ومن معه من غطفان على لقاح النبي علي فاستاقها وقتل راعيها، فجاء الصريخ، وركب رسول الله على أدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه، فجعل يرميهم بالنبل حتى انتهى بهم إلى ذي قرد وقد استنقذ منهم جميع اللقاح، وثلاثين بردة (البخاري ومسلم). قال سلمة رَبِي في : أعطاني رسول الله علي سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعاً (مسلم). قال سلمة: ثم رجعنا ويردفني رسول الله علي ومسلم).

(غزوة خيبر): قال ابن إسحق: حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعاً، قالا: انصرف رسول الله عَيَّالِيَّةِ عام الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فاعطاه الله عز وجل فيها خيبر، قال الله تعالى: ﴿ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ﴾، أي: خيبر، فقدم رسول الله عَيَّلِيَّةِ المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل رسول الله عَيَّلِيَّةِ بالرجيع، واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان، فبات به حتى أصبح فغدا إليهم، انتهى.

ولما قدم رسول الله عَلَيْقِ خيبر صلى بها الصبح، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم، ولا يشعرون بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي عَلَيْفٍ: «الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إلى الله أكبر خربت خيبر، إلى الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، متفق عليه.

ولما دنا النبي عَلَيْهُ من خيبر ليلة الدخول إليها قال: «الاعطين هذه الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون أيهم يحب الله ورسوله أصبح الناس غدوا على رسول الله عَلَيْهُ كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: وفارسلُوا وأين علي بن أبي طالب »؟ فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه، قال: وفارسلُوا إليه »، فأتي به فبصق رسول الله في عينيه ودعا له، فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فاعطاه الراية، فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: وإنفذ على رسلك ختى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله

فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حُمْر النَّعَم»، متفق عليه.

قال حماد بن سلمة أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قاتل أهل خيبر حتى ألجاهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض، فصالحوه على أن يُجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله وي الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مَسْكاً فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال رسول الله وي له عم حيي: «ما فعل مَسْكُ حيي الذي جاء به من النضير»؟ قال: أذَهبَتْه النفقات والحروب، فقال: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»، فلدفعه رسول الله وي النها الزبير فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حيياً يطوف في خربة ههنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المَسْكُ في الخربة، فقتل رسول الله وي ابني أبي المحمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل عليها، فنحن أعلم بها منكم، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل شهر ما بدا لرسول الله وي في في في في داود وغيره).

وسبى رسول الله على صفية بنت حيى بن أخطب، وعرض عليها رسول الله على الإسلام، فأسلمت فاصطفاها لنفسه، وأعتقها وجعل عتقها صداقها (البخاري ومسلم). وشك الصحابة هل اتخذها سُريّة أو زوجة، فقالوا: انظروا إن حجبها فهي إحدى نسائه وإلا فهي ممّا ملكت يمينه، فلما ارتحل وطّا لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس فعلموا أنها إحدى نسائه، ولمّا قدم ليحملها على الرّحْل أجلته أن تضع قدمها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت (البخاري ومسلم).

وقسم رسول الله عَلَيْتُ خيبر على ستة وثلاثين سهماً، جمع كلّ سهم مائة سهم، فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم، فكان لرسول الله عَلَيْتُ وللمسلمين النّصف من ذلك، وهو ألف وثمانمائة سهم، لرسول الله عَلَيْتُ سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو ألف وثمانمائة سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين (أبو داود).

و إلامام مخير في ارض العنوة بين قسمها ووَقْفها، وقسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله على الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير، ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها، وإنما قُسمَتْ خيبر على الف وثما نمائة سهم لائها كانت طعمة من الله لاهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله على كسهم من حضرها.

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وهو في الصحيحين.

وفي هذه الغزاة سُمَّ رسول الله عَلَيْ ، أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مِشْكُم شاةً مشويةً قد سمّتها، وسالتُ: أيّ اللحم أحب إليه؟ فقالوا: الذراع، فأكثرت من السمّ في الذّراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة، ثم قال: (إجمعوا لي مَنْ ههنا من اليهود) فَجُمعوا له، وقال: إنّي سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقيّ فيه ؟؟ قالوا: نعم قال: (أجعلتم في هذه الشأة سُمّاً »؟ قالوا: نعم، قال: (فما حملكم على ذلك »؟، قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك، وإن كنت نبيّاً لم يضرك، وجيء بالمرأة إلى رسول الله على فقالت: أردت قتلك، فقال: (ما كان الله ليسلطك عليّ »، قالوا: ألا نقتلها؟ قال: (لا)، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها (البخاري ومسلم). وروى أبو داود وغيره أنه على قتلها لما مات بشر بن البراء بسببها.

## (أهم ما في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية):

- ١ ) قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللرّاجل سهم.
- أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاماً أن ياكله ولا يخمسه، كما أخذ عبد الله ابن المغفل جراب الشحم يوم خيبر واختص به نفسه، بمحضر النبي عَيَالِين البخاري ومسلم).
- ٣) تحريم لحوم الحُمر الإنسية، فقد صعَ عنه تحريمها يوم خيبر، وصعَ عنه تعليل
   التحريم بأنها رجس (البخاري ومسلم).
- كا تحريم زواج المتعة، ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
- جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله ﷺ اليهود أهل خيبر على ذلك.
- 7) أن من أخذ شيئاً من الغنيمة قبل قسمتها لم يملكه وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة، ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها: إنها تشتعل عليه ناراً، وقال لصاحب الشراك الذي غله: «شراك من نار» (البخاري ومسلم).
- ٧) جواز عتق الرجل أمّته وجَعْل عتقها صداقاً لها، ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي عيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج، كما فعل عَلَيْنِي بصفية بنت حيى.

ولما رجع رسول الله عَلَيْقَ إلى المدينة ردّ المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من الخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل، فكانت أمّ سليم وهي أمّ أنس بن مالك أعطت رسول الله عَلَيْقَ عِذَاقاً فأعطاهن أمّ أيمن مولاته وهي أمّ أسامة بن زيد فردّ رسول الله عَلَيْقَ على أمّ سليم عِذَاقها، وأعطى أمّ أيمن مكانهن من حائطه مكان كل عذق عشرة (البخاري ومسلم).

(غزوة ذات الرقاع): غزا رسول الله ﷺ غزوة ذات الرقاع، وتسمى غزوة محارب، وغزوة بني ثعلبة، وغزوة بني أنمار. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى

وفي الصحيحين عن جابر رَوَ قَال: أقبلنا مع رسول الله وسيق حتى إذا كنّا بذات الرّقاع، قال: كنّا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها له، فبجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله وسيف رسول الله وسيق بالشجرة فأخذ السيف فاخترطه فقال لرسول الله وسيقية: أتخافني؟ قال: «لا»، قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك»، قال: فتهدده أصحاب رسول الله وسيقية فاغمد السيف وعلقه، قال: فنودي بالصّلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله وسلى وللقوم ركعتين عليه واللفظ لمسلم.

(صلاة الخوف بعسفان كما قال أبي عَلَيْ صلى أول صلاة للخوف بعسفان كما قال أبو عياش الزُّرَقي: كنا مع النبي عَلَيْ بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين، وذكر الحديث، رواه أحمد وغيره.

وقال أبو هريرة: كان رسول الله علي نازلاً بين ضجنان وعسفان محاصراً للمشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هم أهوى إليها من أبنائهم وأموالهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة، فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذكر الحديث، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(سرية بني فزارة): أقام رسول الله عَلَيْة في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال، وبعث عدداً من السرايا فمنها سرية أبي بكر رَّوْفَيْ إلى نجد قِبَل بني فزارة ومعه سلمة بن الأكوع، فوقع في سهمه جارية حسناء فاستوهبها منه رسول الله عَلَيْة وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة (مسلم).

(سرية الحُرقات): ثم بعث رسول الله على سرية إلى الحُرقات من جهينة وفيهم أسامة بن زيد، فلما دنوا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم، أقبل

حتى دنا منهم، ثم كبر وحملوا حملة واحدة، وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله فهم يضعونها حيث شاؤوا منهم.

وخرج أسامة في أثر رجل منهم، فلما دنا منه ولحمه بالسيف قال: لا إِله إِلا الله، فقتله، فلما قدموا على رسول الله وَالله أَحْبر بما صنع أسامة، فكبر ذلك عليه وقال: وقتلته بعدما قال لا إِله إِلا الله»؟ فقال: كان متعوداً، فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنّى أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم (البخاري ومسلم).

(سرية إضم): وبعث عَلَيْ سرية إلى إضم، وكان فيهم أبو قتادة ومُحلّم بن جثامة في نفر من المسلمين، فمر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، فسلّم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه، وحمل عليه مُحلّم فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره، فلما قدموا على رسول الله عَلَيْ أخبروه الخبر فأنزل الله فيهم: ﴿ يَا أَيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبيّنوا إن الله كان بما تعملون خبيراً ﴾ فقال رسول الله عليه: فمن الله عليكم فتبيّنوا إن الله كان بما تعملون خبيراً وقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه وغيره.

(سرية عبد الله بن حذافة السهمي): ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل قول الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ في عبد الله بن حذافة السهمي بعثه رسول الله عنه يسرية.

وثبت في الصحيحين أيضاً من حديث على رَوَّ قال: استعمل رسول الله وَيَلْقِي وَرَبُ قَالَ الله وَيَلْقِهُ وَالله وَيَلْقِهُ وَالله وَيَلْقِهُ مَن الأنصار على سرية بعثهم، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، قال: فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا، فقال: أوقدوا ناراً فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله وَيَلِقَ أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلي، قال: فادخلوها، قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله ويَلِقَ من النار، فسكن غضبه

وطُفِئت النار، فلما قدموا على رسول الله عَلَيْ ذكروا ذلك له، فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف).

فلما قدم رسول الله علي أمر أصحابه بالاضطباع والرَّمَل في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم ليرى المشركون جلدهم وقوتهم (أحمد والبخاري ومسلم). فأقام رسول الله علي مكة ثلاثاً.

 واختُلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صُدوا عنها أو من المقاضاة على قولين. وظاهر قول الله تعالى: ﴿ فَإِن أَحْصِرَتُم فَمَا استيسر من الهدي ﴾ يدلّ على أن على المحصر الهدي وليس عليه القضاء.

(غزوة مؤتة): وهي بادنى البلقاء من أرض الشام، وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان، وكان سببها أن رسول الله على بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى ملك الروم فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسّاني فأوثقه رباطاً ثم قدّمه فضرب عنقه، ولم يُقْتَل لرسول الله على الله عيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر، فبعث البعث وأمّر عليه زيد بن حارثة وقال: «إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواه البخاري.

فمضى الناس، حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مُشَارف، فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤته فالتقى الناس عندها، ثم اقتتلوا.

قال أنس بن مالك: خطب رسول الله عَلَيْ فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه، فما يسرني -أو قال يسرهم- أنهم عندنا» وإن عينيه لتذرفان، رواه البخاري.

(الفتح الأعظم): الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده، واستنقذ به بيته الذي جمعله مشابة للناس وأمناً من أيدي الكفار والمشركين، ودخل الناس به في دين الله أفواجاً، خرج له رسول الله عَلَيْقِ سنة ثمان لعشر مضين من رمضان. وأمر رسول الله عَلَيْقِ الناس بالجهاز، فتجهز الناس. وسبب هذه الغزوة نقض قريش للعهد مع رسول الله عَلَيْقِ بمساندتها بني بكر (حلفائهم) على خزاعة (حلفاء النبي عَلَيْقُ).

وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتاباً يخبرهم بأمر رسول الله وَيَلِيَّةٍ، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جُعْلاً على أن تبلغه قريشاً، وأتى رسول الله وَاللهِ الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علياً والزبير والمقداد في إثرها، فقالت: ما معي كتاب، فقالوا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها. فأتوا به رسول الله وقال: «ما هذا يا حاطب»؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني، فقال النبي والمها رسول الله صدقكم »، فقال عمر ابن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال رسول الله عن وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » (البخاري ومسلم).

ثم مضى رسول الله ﷺ وهو صائم والناس صيام، حتى إذا كانوا بالكُدَيْد، وهو الذي تسميه الناس اليوم قُديداً، أفطر وأفطرالناس معه (البخاري ومسلم). ثم مضى حتى نزل مرّ الظهران ومعه عشرة آلاف، وعمّى الله الاخبار عن قريش فهم على وجل وارتقاب، وكان أبو سفيان يخرج يتحسّس الأخبار، وكان العباس قد خرج قبل ذلك باهله وعياله مسلماً مهاجراً، وركب العباس بغلة رسول الله عَيْكُ البيضاء وخرج يلتمس لعله يجد أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون رسول الله علي قبل أن يدخل مكة عنوة، قال: والله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان فقلت: أبا حنظلة؟ فعرف صوتى قال: أبا الفضل؟ قلت: نعم، قال: مالك فداك أبي وأمي؟ قال: قلت هذا رسول الله ﷺ في الناس، واصباح قريش والله، قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لأن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله عَلَيْة فأستامنه لك فركب خلفي، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله فلما رآه رسول الله ﷺ قال: «ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ،؟ فأسلم. ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشاً صرخ باعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قدجاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، فتفرّق الناس إلى دورهم وإلى المسجد (البخاري).

وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله ﷺ فدخل مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث أبا عبيدة بن الجراح على

الجسر، وأخذوا بطن الوادي ورسول الله عَلَيْ في كتيبته، فقال رسول الله عَلَيْ : «يا أبا هريرة» فقلت : لبيك رسول الله وسعديك، فقال : «اهتف لي بالانصار ولا يأتيني إلا أنصاري »، فهتفت بهم فجاؤوا فأطافوا برسول الله عَلَيْ فقال : «أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم» ؟ ثم قال بيديه أحدهما على الأخرى : «أحصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا»، فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم إلا شاء، وما أحد منهم وجه إلينا شيئاً (مسلم).

ورُكِزَت راية رسول الله عَيْكُمْ بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض رسول الله عَيْكُمْ الله عَيْكُمْ الله عَيْكُمُ الله عَيْكُمُ وحوله حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه ثلثمائة وستون صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق، وما يبدئ الباطل وما يعيد»، والأصنام تتساقط على وجوهها (البخاري ومسلم).

وكان طوافه على راحلته، ولم يكن مُحْرماً يومئذ فاقتصر على الطواف، فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة، فأمر بها ففتحت فدخلها (ابن هشام)، فرأى فيها الصور ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: «قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط» (البخاري).

وخطب يوم الفتح بمكة فكبّر ثلاثا، ثم قال: «لا إِله إِلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إِن كل ماثرة كانت في الجاهلية تُذكر وتُدعى من دم ومال تحت قدمي هاتين، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ألا إِن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها (أحمد وغيره).

ثم دخل رسول الله عَلَيْ دار أم هانئ بنت أبي طالب فاغتسل وصلى ثماني ركعات في بيتها وكان ضحى (البخاري ومسلم). وأجارت أم هانئ حموين لها فقال رسول الله عَلَيْ : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ » (البخاري ومسلم).

فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله عَلَيْة في الناس خطيباً، فحمد الله واثني عليه ومجهده بما هو أهله، ثيم قال: «أيها الناس إنّ الله حرّم مكة يوم خلق السّموات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤ من بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً أو يعضد بها شجرة، فإنْ أحد ترخّص لقتال رسول الله عليه فقولوا: إنّ الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنّما حلّت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب» (البخاري ومسلم).

ولما فتح الله مكة على رسوله على وهي بلده ووطنه، قال الانصار فيما بينهم: أترون رسول الله عليه ألف عليه أرضه وبلده أن يقيم بها؟ وهو يدعو على الصفا رافعاً يديه، فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا قلتم»؟ قالوا: لاشيء يا رسول الله، فلم يزل بهم حتى أخبروه فقال رسول الله عليه : «معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم» (مسلم).

## (ما تضمّنته هذه الغزوة من أحكام):

- ان أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا -صرباً له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم.
  - ٢) انتقاض عهد جميعهم إذا رضوا بذلك ولم ينكروه.
  - ٣) جواز تبييت الكفار ومفاجأتهم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة.
    - ٤) جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً، وفيه خلاف مرَّ ذكره.
    - ٥) أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تُكفَّر بالحسنة الكبيرة.
- جواز دخول مكة بغير إحرام كما دخل رسول الله ﷺ والمسلمون وفيه خلاف،
   ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام.
  - ٧) أن مكة فُتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
- ٨) أن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس (البخاري ومسلم)، فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدر الله يوم خلق هذا العالم، ثم أظهره على لسان خليله إبراهيم ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليهما، كما في صحيح مسلم أنه ﷺ قال:

«اللهم إِن إبراهيم خليلك حرم مكة، وإِنّي أُحرِّم المدينة». ولم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريم مكة وإن تنازعوا في تحريم المدينة، والصواب المقطوع به تحريمها، إذ قد صح فيه بضعة وعشرون حديثاً عن رسول الله ﷺ لا مطعن فيها بوجه.

٩) أنه لا يُسفك بها دم (البخاري ومسلم)، إلا من فعل في الحرم ما يوجب الحد فإنه
 يقام عليه الحد في الحرم (أحمد وغيره).

١٠) أنه لا يعضد بها شجر.

۱۱) إباحة متعة النساء في هذه الغزوة ثم تحريمها قبل خروجه من مكة، واختلف في الوقت الذي حُرِّمت فيه المتعة، والصحيح أنها حُرَّمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله عَلَيْ رخص لهم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها، وعام أوطاس هو عام الفتح.

١٢) جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين؛ كما أجاز النبي ﷺ أمان أم هانئ لحمويها.

(غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس): وهما موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم مكانها، وتسمى غزوة هوازن لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله والله الله والله وال

وخرج رسول الله على من مكة بعد أن فتحها الله عليه، ومضى يريد لقاء هوازن ومعه أكثر جيش الفتح، قال الله تعالى: ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغْن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين \* ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذّب الذين كفروا ﴾. فلما استقبلوا حنين، وكان القوم قد سبقوهم إلى الوادي فكمنوا لهم في شعابه وأجنابه ومضايقه، فما راعهم إلا الكتائب قد شدوا عليهم شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد، وانحاز رسول الله على أحد، وانحاز رسول الله على أحد، وانحاز رسول الله على أحد، وانحان ثم

قال: ﴿إِلَى أَينَ أَيِّهَا الناس؟ هلم إِلِيّ ، أنا رسول الله ، أنا محمد بن عبد الله ، وبقي مع رسول الله على أين أيَّها نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته ، وثبتوا للمشركين، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله عليه اخرجه ابن هشام .

وفي صحيح مسلم: ثم أخذ رسول الله عليه حصيات فرمى بها في وجوه الكفار ثم قال: «انهَزَمُوا ورب محمد»، فما هو إلا أن رماهم فما زلت أرى حدّهم كليلاً وأمرهم مدبراً، وفي لفظ: إنه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل بها وجوههم وقال: «شاهت الوجوه»، فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملاً عينيه تراباً بتلك القبضة، فولوا مدبرين.

وأمر رسول الله ﷺ بالسبي والغنائم أن تُجْمع، فجمع ذلك كله وَوُجّه إلى الجعرانة، فاستأنى بهم رسول الله ﷺ أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة، ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، ثم فض الباقي على الناس.

ولما أعطى رسول الله وكلي ما أعطى في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الانصار منها شيء، وجد هذا الحيّ من الانصار في أنفسهم، فأتاهم رسول الله كلي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: (يا معشر الانصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضُلاّلاً فهداكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وأعداء فألف بين قلوبكم »؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل، ثم قال: (ألا تجيبوني يا معشر الانصار »؟ قالوا: بم نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل، قال: (أما والله لو شئتم لقلتم فلصد قتم ولصد قتم: أتيتنا مكذبًا فصد قناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلاً فواسيناك، أوجدتم علي يا معشر الانصار في أنفسكم في لعاعة من الدّنيا تألفت بها قوماً ليُسْلِموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الانصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فو معشر الانصار، ولو سلك الناس شعباً ووادياً، وسلكت الانصار شعباً ووادياً، لسلكت من الانصار وواديها، الانصار شعباً ووادياً، اللهم ارحم الانصار وأبناء الانصار

وأبناء أبناء الأنصار،، قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله وَيُنْكِيْرُ قَسْماً وحظاً (البخاري ومسلم).

وقدم وفد هوازن على رسول الله على أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب فقال: «إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالُكم»، قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً، فقال: «إذا صليت الغداة فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله على إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله على أن يردوا علينا سبينا»، فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله على الغداة قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله على الغداة منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئاً، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا»، فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله على فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم (ابن هشام، والبخاري بنحوه).

# (ما في هذه الغزوة من الأحكام):

- ١) أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعُدُّتَهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله ﷺ أدرع صفوان وهو يومئذ مشرك، [وفَرْقٌ بين معاملة المشركين المباحة وموالاتهم المحرَّمة].
  - ٢) أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبّباتها قدراً وشرعاً.

(غزوة الطائف): لما خرج رسول الله عَيَّكِيَّة من حنين يريد الطائف قدم خالد بن الوليد على مقدمته، وكانت ثقيف قد رمُّوا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنة، فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيئوا للقتال، وسار رسول الله عَيَكِة فحاصرهم أربعين ليلة (مسلم).

واستشار رسول الله عَلَيْكُ نوفل بن معاوية الديلي، فقال: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله عَلَيْكُ فأذن في الناس بالرحيل، وقيل: يا رسول الله، ادعُ الله على ثقيف، فقال: «اللهم اهد ثقيفاً» (أحمد

والترمذي). ثم خرج رسول الله عَلَيْكَة من الطائف إلى الجعرانة، ثم دخل منها مُحرِماً بعمرة فقضى عمرته ثم خرج إلى المدينة.

وقدم رسول الله على المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وقد كان فيما سألوا رسول الله على أن يَدَعَ لهم اللات لا يهدمها ثلاث سنين، فابي رسول الله عليهم، فما برحوا يسالونه ويأبي عليهم حتى سألوه شهراً واحداً، وإنما يريدون بذلك أن يَسْلَموا بتركها من سفهائهم، وأن لا يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبي رسول الله على إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها، فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله على كتاباً، أمّر عليهم على عشمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سناً، وذلك أنه كان من أحرصهم على التّفقه بالإسلام وتعلم القرآن، وهو الذي قال للنبي على إجعلني إمام قومي، فقال رسول الله على أذانه أحراً ، رواه أحمد وغيره.

# (ما في هذه الغزوة من الأحكام):

- ان الإمام إذا حاصر حصناً ولم يُفتَح عليه، ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه،
   جاز له ترك مصابرته، وإنما تلزمه المصابرة إذا كان فيها مصلحه راجحة على مفسدتها.
- ٢) أنه على المعرانة بعمرة، بعد عودته من الطائف. وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة يُحْرم منها بعمرة ثم يرجع فهذا لم يفعله رسول الله على ولا أحد من أصحابه البتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم.
- ٣) أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإفرار عليها مع القدرة البتة، وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القيور، والأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، فهي بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أو أعظم شركاً عندها وبها، والله المستعان.

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم عند طواغيتهم من دعاء ونذر وذبح واستغاثة، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم، وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنّة بدعة والبدعة سنّة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطُمسَت الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد الباس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من أمة محمد عليه ومن عليها وهو خير الوارثين.

٤) ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصرف لهذه المشاهد والطواغيت في مصالح المسلمين، فيجوز للإمام -بل يجب عليه- أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها على مصالح الإسلام، كما أخذ النبي والله أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً، وله أن يُقطع أرضها أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقافها؛ فالوقف عليها باطل ومال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ولرسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويُدعى صاحبه ويُعظم ويُنذر له ويُحَج إليه ويُتخذ وثناً من وذن الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم.

(غزوة تبوك): كان رسول الله على قلما يخرج في غزوة إلا ورّى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك لِبُعْد الشقة وشدة الزّمان، فقال رسول الله على ذات يوم وهو في جهازه للجدّبن قيس أحد بني سلمة: «يا جدّ هل لك العام في جلاد بني الأصفر»؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه مامن رجل أشدّ عجباً بالنّساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر، فأعرض عنه

رسول الله على الفتنة سقطوا ﴾، وقال قوم من المنافقين بعضهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ﴾، وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحرّ فانزل الله فيهم: ﴿ وقالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار جهنّم أشد حراً لو كانوا يفقهون ﴾، ثم إن رسول الله على الله على الله على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، فقال رسول الله على النفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، فقال رسول الله على النفق عثمان ما عمل بعد اليوم ﴾ (أحمد وغيره).

قال ابن سعد: بلغ رسول الله عَلَيْ أنّ الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رَزَق أصحابه لِسنَة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسّان، وقد موا مقدماتهم إلى البلقاء.

وجاء البكاؤن وهم سبعة يستحملون رسول الله وَيَلِيْمُ فقال: (لا أجد ما أحملكم عليه) فتولّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون، وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله وَيَلِيْمُ ليحملهم، فقال: (لا أجد ما أحملكم عليه)، ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال: (ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإنّي والله لا أحلف على عين فارى غيرها خيراً منها إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، متفق عليه.

وقام عُلبة بن زيد فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإنّي أتصد ق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو بحسد أو عرض، ثم أصبح مع الناس فقال عليه: (أين المتصدق هذه الليلة) فلم يقم أحد ثم قال: (أين المتصدق فليقم)، فقام إليه فأخبره، فقال النبي عليه: (أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كُتِبَتْ في الزكاة المتقبلة)، حديث صحيح ورد مسنداً موصولاً من عدة طرق.

وجاء المعذّرون من الأعراب فلم يعذرهم وقعد الذين كَذَبوا الله ورسوله.

وتخلّف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم: كعب بن مالك وهلال ابن أميّة ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السلمي وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر.

وشهدها رسول الله عَلَيْقِ في ثلاثين ألفاً من الناس، والخيلُ عشرة آلاف فرس، وأقام بتبوك نحواً من عشرين ليلة يقصر الصلاة، وهرقل يومئذ بحمص.

واستخلف رسول الله وَ علي بن أبي طالب رَوَافِينَ ، فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال وَ الله وَ الله و الصبيان؟ فقال وَ الله و الماء الله و الصبيان؟ فقال و الله و الله الماء و الصبيان؟ ومسلم و الله و البخاري ومسلم ) .

وقد كان رسول الله عَيَّالِيَّة حين مر بالحجر بديار ثمود قال: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذَّبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم» (البخاري ومسلم). وفي صحيح البخاري: أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه، وفي صحيح البخاري ومسلم: أنه أمرهم أن يَعْلِفوا الإبل العجين ويهريقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق (البخاري ومسلم).

وفي صحيح مسلم، قال رسول الله عَيْلِيَّة قبل وصوله إلى تبوك: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يُضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي »، فجئناها وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تَبِضَ بشيء من مائها، فسألهما رسول الله عَيْلِيَّة: «هل مسستما من مائها شيئاً »؟ قالا: نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله عَيْلِيَّة فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس ثم قال رسول الله عَيْلِيَّة : «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد مُلئ جنانا». وقد ذكره مالك في الموطأ، وفيه: أنه عَيْلِيَّة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.

قال ابن هشام: وأقبل رسول الله عَلَيْ من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله، إنّا قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة، وإنّا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه، فلما نزل بذي أوان أنزل الله عليه: ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول

يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يُحبُّون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾، فامر عليه بهدمه وحرقه.

وقال رسول الله عَلَيْقَةُ مرجعه من غزوة تبوك: «إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم»، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: «نعم، حبسهم العذر» (البخاري ومسلم).

وأقبل رسول الله عَلَيْ فلما أشرف على المدينة قال: «هذه طابة، وهذا أُحُد جبل يحبنا ونحبه»، متفق عليه. ولما دخل رسول الله عَلَيْ المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، فقبل منهم رسول الله عَلَيْ علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله.

وجاءه كعب بن مالك فلما سلم عليه تبستم المغضب ثم قال له: «تعال»، قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: «ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك»؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن ساخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً، ولكني والله لقد علمت إن حدّ ثتك اليوم من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً، ولكني والله لقد علمت إن حدّ ثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدّ ثتك حديث صدق تَجد علي فيه إني لارجو فيه عفو الله عني، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال رسول الله عليه الله فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله عليه عامناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزت أن لا استغفار رسول الله عليه لك، قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذّ بنفسي، ثم قلت لهم، هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال فقيل لهما مثل الذي قبل لك، فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدراً فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لى.

ونهي رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة منْ بين من تخلف عنه، فاجتَنَبَنا الناس وتغيّروا لنا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشبّ القوم وأجْلَدهم فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلَّمني أحد، وآتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسى: هل حرّك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلّى قريباً منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلى، وإذا التفت نحوه أعرض عنى، حتى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلى، فسلمت عليه فوالله ما ردّ على السلام، فقلت: يا أبا قتادة: أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتولّيت حتى تسوّرت الجدار، فبينا أنا أمشى بسوق المدينة وإذا نبطى من أنباط الشام ممن قَدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلّ على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلى كتاباً من ملك غسان، فإذا فيه: أمّا بعد، فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحقُّ بنا نواسك، فقلت لمَّا قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء، فتيمّمت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله عَلَيْتَ يأتيني فقال: إن رسول الله عَلَيْتَ يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أُطَلِّقها أم ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبيّ مثل ذلك، فقلت لامرأتي: إلحقي باهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: كلاً، ولكن لا يقربك، قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال كعب: فقال لي بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله عَلَيْ في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله ﷺ وما يدريني ما يقول رسول الله ﷺ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب.

ولبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله على سلح بيت من بيوتنا، بينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي المرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجداً، فعرفت أن قد جاء فرج الله، وآذن رسول الله بيت بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرساً وسعى ساع من أسلم فأوفى على ذروة الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت إلى رسول الله بين فللستهما فانطلقت عليك، قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله بين جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهدول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولست أنساها لطلحة.

فلما سلمت على رسول الله عليه قال وهو يشرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك»، قال: قلت أهو من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله، وكان رسول الله عليه إذا سرّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخَلِع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك »، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت، فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاء شه عي صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عليه إلى يومي هذا ما أبلاني، والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي هذا كذبا، وإني لارجو أن يحفظني الله فيما بقيت.

فانزل الله تعالى على رسوله: ﴿ لقد تاب الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار ﴾ إلى قوله: ﴿ يا أيها الدبر آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾، فوالله ما أنعم الله

علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله على أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شرّ ما قال لأحد، قال تعالى: ﴿ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾، قال كعب: وكان تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله على حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله: ﴿ وعلى الثلاثة الذين خُلفوا ﴾، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه.

#### (ما تضمنته هذه الغزوة من الأحكام):

- ١) أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يجز لأحد التخلّف إلا بإذنه، ولا يشترط في النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين، والثانى: إذا حضر العدو البلد، والثالث: إذا حضر بين الصّفين.
- ٢) وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس؛ فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينُه، ولا ريب أنه أحد الجهادين كما قال النبي وَاللَّهُ: «من جهّز غازياً فقد غزا»، متفق عليه، فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن.
- ٣) استخلاف الإمام إذا سافر رجلاً من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء
   والذّرية، ويكون نائبه من الجاهدين لأنه من أكبر العون لهم.
  - ٤) جواز خرص الرطب على رؤس النخل، وأنه من الشرع، والعمل بقول الخارص.
- ه) أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة
   به، ويجوز أن يسقى البهائم، ويستثنى منها بئر الناقة.
- ٦) أن من مر بآثار المغضوب عليهم والمعذبين، لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها،
   بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخلها إلا باكياً.

- ٧) أنه ﷺ أقام بتبوك نحواً من عشرين يوماً يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا تُقْصَرُ الصلاة لمن أقام أكثر من ذلك، فالإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً.
- ٨) استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً منها؛ فليكفر عن يمينه
   ويفعل الذي هو خير.
- ٩) انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك يَنْفُذ حكمه وتصح عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه.
- ١٠ قوله ﷺ: وما أنا حملتكم ولكن الله حملكم ا إنما هو مثل قوله: ووالله لا أعطي أحداً شيئاً ولا أمنع، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت (البخاري)، فإنه عبد الله ورسوله، إنما يتصرّف بأمر الله له فإذا أمره ربّه بشيء نفّذه، فالله هو المعطي والمانع والحامل، والرّسول منفّذ لأمره.

وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد ومزارات الشرك التي يدعوا سدنتها الناس إلى اتخاذ المقبورين فيها أنداداً من دون الله أحق بالهدم وأوجب. ولقد هم رسول الله على المتحريق بيوت تاركي الجماعة والجمعة، وإنما منعه مَنْ فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك (البخاري ومسلم).

والوقف لا يصح على غير برَّ ولا قُربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام ... وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما

- طرأ على الآخر مُنِع منه، لنهي رسول الله ﷺ عن ذلك ولَعْنِه من اتخذ القبر مسجداً. (البخاري ومسلم).
- ١٢) أن صدقة المسلم على المسلم بمظلمة أصابه فيها من ماله أو جسده أو عرضه تُكتب في الزكاة المتقبّلة.
- ١٣) قبول علانية من أظهر الإسلام وتُوكل سريرته إلى الله، ويُجرى عليه حكم الظاهر.
- 1 ٤) في نهي النبي ﷺ عن كلام المخلفين الشلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين فأراد هجر الصادقين وتأديبهم، وأما المنافقين فجُرْمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، كما في حديث الترمذي: «إذا أراد الله بعبد خيراً عجّل له عقوبته في الدنيا».
  - وفيه دليل على مشروعية هجر العاصي والمبتدع وترك ردّ السّلام عليه تأديباً وزجراً.
- ١٥) قول كعب لامرأته: الحقي بأهلك، دليل على أن ألفاظ الطلاق والعتاق لا يقع
   بها طلاق ولا عتاق مالم تصاحبه نية إيقاعهما.
- 17) وقول النبي ﷺ لكعب: «أمسك عليك بعض مالك» يدلّ على أن من نذر الصّدقة بماله لم يلزمه إخراج جميعه، والأولى أن يبقي ما يكفيه ومن يعول، وقد قال رسول الله ﷺ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول»، رواه البخاري.

#### «استقبال الوفود»

(وفد عبد القيس): في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس قدموا على النبي عَيَّا فقال: «ممّن القوم»؟ فقالوا: مِنْ ربيعة، فقال: «مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامي»، فقالوا: يا رسول الله بيننا وبينك هذا الحي من كفّار مضر وإنّا لانصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بامر فَصْل ناخذ به ونامر به من وراءنا وندخل به الجنّة، فقال آمركم باربع، وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، وأنهاكم عن أربع: عن الدّباء والحنتم

والنقير والمزقّت، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم»، زاد مسلم: قالوا: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ قال: «بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من التّمر ثم تصبّون عليه الماء حتى يغلي فإذا سكن شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف»، وفي القوم رجل به ضربة كذلك، قال: وكنت أُخبَوها حياءً من رسول الله والسيف، وفي القوم رجل به ضربة كذلك، قال: «اشربوا في أَسْقية الأُدُم التي يُلاثُ على وَيَعْلِي قالوا: في رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدم، مال: وإن أكلها الجرذان»، مرّتين أو ثلاثاً، ثم قال رسول الله ويُنافي لاشح عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبّهما الله، الحلم والأناة»، ثم رخص رسول الله وينافي في الانتباذ في الأسقية جميعاً فيما رواه مسلم في صحيحه عن بريدة مرفوعاً: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مُسْكراً».

(وفلد بني حنيفة): في الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله على المدينة فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بَشَرٍ كثير من قومه، فأقبل النبي على ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد النبي على قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإنّي أراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني»، ثم انصرف، قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي على : «إنك الذي أريت فيه ما رأيت» فأخبرني أبو هريرة أن النبي على قال: «بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما صاحب فظارا، فأولتهما كذّابين يخرجان من بعدي فهذان هما، أحدهما: العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة»، وعن نعيم بن مسعود تعلى قال: سمعت رسول الله على حين جاءه رسولا مسيلمة الكذّاب بكتابه يقول لهما: «وأنتما تقولان بمثل ما يقول»؟ قالا: نعم، فقال: «أما والله لولا أنّ الرسل لا تُقتل لضربت تقولان بمثل ما يقول»؟ قالا: نعم، فقال: «أما والله لولا أنّ الرسل لا تُقتل لضربت

(وفد اليمن): وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله عَيَّاتُ يقول: «جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوباً، والإيمان يمان، والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس».

وأخرج أحمد رواية محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كنا مع رسول الله ويلائم وأخرج أحمد رواية محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: وأتاكم أهل اليمن كأنهم السّحاب، هم خيار من في الأرض»، فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله فسكت، ثم قال: إلا نحن يا رسول الله فسكت، ثم قال: وإلا أنتم» كلمة ضعيفة.

(وفد بني سعد بن بكر): بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله على، فقدم على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيّكم محمد؟ والنبي عَلَيْ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الأبيض المثكئ، فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي عَلَيْ: «قد أجبتك»، فقال الرجل للنبي عَلَيْ: إني سائلك ومشد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك، فقال: «سل عما بدا لك»، فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم»، قال: أنشدك الله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال: «اللهم «اللهم نعم»، قال: أنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال: «اللهم نعم»، قال: أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فقال الرجل: آمنت بما جئت فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي على فقرائنا، فقال النبي على فقرائنا، فقال النبي على عنه، وأنا رسول مَنْ ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر (البخاري ومسلم).

#### «الحدود والدّيات»

(هديه عَنَّهُ في الحبس): ثبت من حديث بهزبن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عَنِي حَبَسَ رجلاً في تهمة، قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحبح. وذكر ابن زياد في أحكامه أنه عَنَيْهُ سَجَن رجلاً اعتق شرْكاً له في عبد فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غُنَيْمة له (عبد الرزاق والبيهقي).

(هديه عَلَى فيمن قتل عبده): روى الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلاً قتل عبده متعمّداً فجلده النبي عَلَيْ مائة جلدة ونفاه سنة، وأمره أن يعتق رقبة، ولم يُقده به، وروى أبو عبيد رَوَّا في أنه عَلَيْ أمر بقتل القاتل وصَبْر الصابر، قال أبو عبيد: أي بحبسه للموت، وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي رَوَا في يحبس المُسْك في السجن حتى يموت.

(هديه عَلَيْ في المحاربين): وفي الصحيحين عن أنس رَوَ في أن النبي وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(هديه عَلَى الحكم بين القاتل وولي المقتول): ثبت في صحبح مسلم أن رجلاً ادّعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف، فقال على الدونك صاحبك، فلما ولى قال: «إن قتله فهو مثله»، فرجع فقال: إنما أخذته بأمرك فقال على المرك فقال المنه المرك فقال المنه المرك فقال المنه المنه والم صاحبك»؟ فقال: بلى، فخلى سبيله. ومعنى قوله: «فهو مثله»: أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو مُتَعَد مثله، إذ كان القاتل متعدياً بالجناية والمقتص مُتَعَد بقتل من لم يتعمد القتل، ويدل على هذا التاويل ما روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رَبِي في قال: قُتل رجل على عهد رسول الله على فرفع إلى رسول الله على فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل: يا رسول الله على مبيله، فقال رسول الله على عبد المناز»، فخلى سبيله.

(هديه عَلِي عَلَي القاتل يفعل به كما فعل): ثبت في الصحيحين أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها، أي حُليّ، فأخذ فاعترف، فأمر رسول

الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين. وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة، وعلى أن الجاني يُفعل به كفعله، وأن القتل غيلة لا يُشترط في قَوده إذن وليّ المقتول.

(هديه عَلَيْ في القتل شبه العمد): في الصحيحين أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى فيها رسول الله عَلَيْ بغُرَة عبد أو وليدة في الجنين، وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رَوُوُ فَيُ أن رسول الله عَلَيْ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغُرة توفيت، فقضى رسول الله عَلَيْ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

وفي هذا الحكم: أن شبه العمد لا يوجب القَود، وأن العاقلة تحمل الغُرَّة تبعاً للدية، و العاقلة هم العصبة، وأن زوج القاتلة وأولادها ليسوا من العاقلة.

(هديه عَنِي في الحكم بالقسامة فيمن لم يُعرف قاتله): ثبت في الصحيحين أنه عَنِي حكم بالقسامة وهي الأيمان بين الأنصار واليهود، وقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» ؟وقال البخاري: «وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم»، فقالوا: أَمْرٌ لم نشهده ولم نَرَه، فقال: «فتُبْرئكم يهود بايمان خمسين ، فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله عَنَيْهُ من عنده، وفي لفظ أبي نوف: «يُقْسِم خمسون منكم على رجل منهم فَيُدْفَع برُمّته إليه».

وقد تضمنت هذه الحكومة أموراً، منها: الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه، ومنها: القتل بها، لقوله وَ الله وشيك و شيدفع برُمّته إليه وقوله في لفظ آخر: «وتستحقون دَمَ صاحبكم»، ومنها: أنه يبدأ بأيمان المدّعين في القسامة بخلاف غيرها من الدّعاوى، ومنها: أنه لا يُكْتَفى في القسامة بأقل من خمسين إذا وجدوا، ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين، ومنها: إعطاء الدّية من إبل الصدقة.

(هديه عَنِ في تأخير القصاص من الجرح حتى يندمل): أخرج الإمام أحمد في مسنده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلاً طُعِن بِقَرْن في

ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ)، ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده ﷺ أن هذا الله عَرَجْت، فقال: «قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطأ عَرْجتك»، ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.

وقد تضمنت هذه الحكومة: أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره، وأن سراية الجناية مضمونة بالقود، وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما، وأن سراية الجناية بعد الاقتصاص هدر، وأنّه يكتفى بالقصاص عن التعزير والحبس.

(هديه عَلَيْ في القصاص في كسر السن): في الصحيحين من حديث أنس أن ابنة النضر أخت الربيع لطمت جارية فكسرت سنّها، فاختصموا إلى النبي عَلَيْ فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيُقْتَصّ من فلانة؟ لا والله لا يُقْتَصّ منها، فقال النبي عَلَيْ : «سبحان الله يا أم الربيع، كتاب الله القصاص» فقالت: لا والله لا يُقْتَصّ منها أبداً، فعفا القوم وقبلوا الدية، فقال النبي عَلَيْ : «إنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لابرّه». وثبت في الصحيحين أنّ رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه، فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي عَلَيْ فقال: «يَعَضَ أحدكم أخاه كما يَعض الفحل، لا دية لك».

وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلّص نفسه من يد ظالم له فتلفت نَفْس الظالم أو شيء من أطرافه أو مَاله بذلك فهو هدر غير مضمون.

(هديه عَلَى في قتل من اتَّهم بأم ولده): ذكر مسلم في صحيحه أن ابن عم مارية رضي الله عنها كان يُتَهم بها، فقال النبي عَلَيْ لعلي رَوْلَيْنَ : (إِذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه » فأتاه علي فوجده مجبوباً فكف عنه، والظاهر أنه عَلَيْ أمر بقتله تعزيراً لجرأته على أم ولده، والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع للمصلحة وجوداً وعدماً.

(هديه عَلَيْكُ فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه): ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رَبِّوالْكَ عن النبي عَلَيْلُة قال: «لو أن أمرا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح». وفيهما: أن رجلاً اطلع من جُحْر في بعض حُجَر النبي عَلَيْلَة فقام إليه بمشقص وجعل يختله ليطعنه.

(هديه عَيْنَةً في رجم الحامل): قضى رسول الله عَيْنَةُ ألا ترجم الزّانية الحامل حتى تضع ما في بطنها وترضعه وتفطمه (مسلم).

(هديه عَلَيْ في القصاص والقود والدّية): قضى الرسول عَلَيْ أن لا يقتل الوالد بالولد (أحمد وغيره)، وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم (أبو داود)، وقضى ألا يقتل مؤمن بكافر (البخاري)، وقضى أن: «من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد»، متفق عليه.

وقضى في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشر من الإبل، وقضى في المواضح بخمس خمس وهي الجراح التي تُبدي وضح العظم أي بياضه (أبو داود وغيره)، وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي البد الشّلاء إذا قطعت المنتها، وفي السنّ السّوداء إذا نزعت بثلث ديتها (أبو داود وغيره)، وقضى في الأنف إذا جُدع كلّه بالدّية كاملة، وإذا جُدعت أرنبته بنصف الدية، وقضى في المأمومة بثلث الدية وهي التي بلغت خريطة الدماغ، وفي الجائفة بثلثها وهي التي بلغت الجوف، وفي المنقلة بخمسة عشر من الإبل وهي التي كسرت العظم، وقضى في اللسان بالدية، وفي السفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الرَّحْل الواحدة في المسلب بالدية، وفي العينين بالدية، وفي أحداهما بنصفها، وفي الرِّحْل الواحدة وغيره في الدية، وفي الدية، وقي المنائه (النسائي بنصف الدية، وفي الدية، وقي الدية، وقي أن الرجل يقتل بالمرأة (النسائي وغيره)، وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل، واختلفت الرواية عنه في أسنانها؛ ففي المسند وغيره عنه وغيرة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: وثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر»،

وعن ابن مسعود رَبِّ إلى أنها أخماس: عشرون بنت مخاض، وهي التي أتى عليها الحول وطعنت في السنة الثانية، وعشرون بنت لبون، وهي التي أتى عليها حولان وطعنت في السنة الثالثة، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقّة، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، وعشرون جذعة، وهي التي تم لها أربع سنين وطعنت في الخامسة (أهل السنن وغيرهم).

وقضى في العمد إذا رَضُوا بالدية ثلاثين حقه، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذكر أهل السنن الأربع من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قُتل، فجعل النبي عَلَيْتُ ديته اثني عشر ألفاً، وقد روى أحمد وأهل السنن الأربع عنه عَلَيْتُ : «دية المعاهد نصف دية الحر»، وروى أحمد وابن ماجه أنه على أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وقضى بالدية على العاقلة وبرأ منها ولد القاتلة وزوجها (البخاري ومسلم).

(هديه على فيمن أقر بالزنى): ثبت في الصحيحين أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي على فاعترف بالزنى فاعرض عنه النبي على حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي على: وأبك جنون »؟ قال: لا، قال: وأحصنت »؟ قال: نعم، فأمر به فَرُجم في المصلّى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك، فرجم حتى مات، فقال له النبي على خيراً وصلّى عليه، وفي لفظ للبخاري أن النبي على قال: ولعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال: لا يا رسول الله، قال: وأنكتها »؟ لا يكنّي، قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه، وفي لفظ لأبي داود: أنه شهد على نفسه أربع مرّات، كل ذلك يُعْرِض عنه، فأقبل في الخامسة، قال: وأنكتها »؟ قال: نعم، قال: وحتى غاب ذلك منك في ذلك منها »، قال: نعم، قال: في البئر »؟ قال: نعم، قال: أريد أن تُطهّرني، قال: فأمر به فرجم .

وفي صحيح مسلم: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردّها، فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله لِمَ تردُّني؟ لعلك أن تردُّني كما رددت ماعزاً، فوالله إني لحبلى، قال: «أما الآن فاذهبي حتى تلدي»، فلما ولدت

أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: «اذهبي فارضعيه حتى تفطميه»، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فانتضح الدم على وجهه فسبها، فقال رسول الله علي : «مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لَغُفِر له»، ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت.

وفي صحيح البخاري أن رسول الله علي قضى فيمن زنى ولم يُحْصن بنفي عام وجلده مائة جلدة.

وفي الصحيحين أن رجلاً قال له: أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: صدق، إقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال: وقل، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرّجم، فقال: ﴿ والذي نفسي بيده لا قضين بينكما بكتاب الله، المائة والخادم تُرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واعْد يا أنيس على امرأة هذا فأسألها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها ».

وفي صحيح مسلم عنه علي الثين الثيب بالثيب جلد مائة جلدة والرّجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام».

فتضمنت هذه الاقضية: رجم الثيب، وأنه لا يُرجم حتى يُقرِّ أربع مرات، وأنه إذا أقرِّ دون الأربع لم يُلزَم بتكميل نصاب الإقرار، بل للإمام أن يُعرِض عنه، وأن إقرار زائغ العقل بجنون أو سُكْر ملغي لا عبرة به، وكذلك طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيته، وجواز إقامة الحد في المصلى، وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا، وأنه يُصلَى على من قُتِل في حد الزنى، وأن ما قُبِض من المال بالصُلع الباطل باطل يجب ردّه.

(هديه عَلَى في حد الأَمَة الزّانية): حَكَم ﷺ في الأمة إذا زنت ولم تُحصن بالجلد في المرة الأولى والثانية والثالثة ثم البيع، رواه مسلم، وأما قول الله تعالى في

الإماء: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتِينَ بِفَاحِشَةَ فَعَلَيْهِنَ نَصِفَ مَا عَلَى الْحَصِنَاتُ مِنَ الْعِدَابِ ﴾، فهو نصُّ في أن حدّها بعد الإحصان نصف حدّ الحرة من الجلد، وأما قبله فأمر بجلدها.

وفي صحيح مسلم من حديث على رَبِّ أَنْهُ قَالَ: أيها الناس أقيموا على القائك م الحدّ مَنْ أحصن منهن ومن لم يحصن، فإنّ أمةً لرسول الله والله والله

(هديه عَلَيْ في حدّ القذف): حكم رسول الله عَلَيْ بحد القذف لما أنزل الله سبحانه براءة عائشة رضي الله عنها، فجلد رجلين وامرأة وهما حسّان بن ثابت ومسطح ابن أثاثة، قال أبو جعفر النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش (أبو داود وغيره).

(هديه عَلَيْ في حد الردة): حكم عَلَيْ فيمن بدّل دينه بالقتل (البخاري)، ولم يخُص رجلاً من امراة.

(هديه على حدة فاحشة قوم لوط): ثبت عنه على أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»، رواه أصحاب السّن الأربعة وإسناده صحيح، وحكم به أبو بكر الصديق، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة، وقال ابن القصار: أجمعت الصحابة على قتله وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر: يرمى من شاهق، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقتلان بالحجارة، وهذا موافق لحكمه على فيمن وطئ ذات محرم، لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال.

أمًا الحديثُ المتفق عليه عن علي رَوْالْقَيْ أنه قال: ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله علي مات ولم يَسننه، فالمراد به : أن رسول الله عليه

لم يُقدِّر فيه بقوله تقديراً لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود، لأنَّ علياً رَوْقَيْنَ شهد أن رسول الله وَ الله وَ قد ضرب فيها أربعين، وعمر رَوْقَيْنَ جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا بثمانين فأمضاها، ثم جلد علي رَوْقَيْنَ في خلافته أربعين وقال: هذا أحب إلي، ومن تأمل الأحاديث رآها تدلّ على أنّ الأربعين حدٌّ، والأربعون الزائدة عليها تعزيرٌ اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، والتعزير من الأحكام المتعلقة بالائمة، وبالله التوفيق.

(هديه عَلَيْ في حد السارق): قطع عَلَيْ سارقاً في مِجَنَ قيمته ثلاثة دراهم (البخاري ومسلم)، وقضى أنه لا تُقطع اليد في أقل من ربع دينار (البخاري ومسلم)، وصح عنه عَلَيْ أنه قال: «إقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم نكن نقطع يد السارق في عهد رسول الله عَلَيْ في أدنى من ثمن الجن، تُرس أو جحفة، وكان كل منهما ذا ثمن (البخاري ومسلم)، وصح عنه عَلَيْ أنه قال: «لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه، وقيل: هذا إخبار بالواقع أي أنه يسرق هذا فيكون سبباً لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه.

وحكم ﷺ في إمراة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها، رواه مسلم.

وحكم على السن الوديعة، وأمّا جاحد العاريّة فيدخل في اسم السارق شرعاً، لأن النبي بالخائن: خائن الوديعة، وأمّا جاحد العاريّة فيدخل في اسم السارق شرعاً، لأن النبي على الله كلّموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها وقال: «والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، متفق عليه. وأسقط على القطع عن سارق التُمّر والكُثر -جمّار النخل-، وحكم أن من أصاب منه شيئاً بفمه وهو محتاج فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً في جرينه -وهو بيدره- فعليه القطع إذا بلغ ثمن الجنّ (أحمد وغيره).

وقضى عَلَيْ في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مرتبن وضرب نكال، وما أُخِذ من عَطَنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن الجن (أحمد وغيره)، وقضى بقطع سارق رداء

وقد تضمّنت هذه الأقضية أموراً:

أحدها: أنه لا يُقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

الشاني: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، كما لعن السارق، ولعن آكل الربا، ولعن شارب الخمر، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ونهى عن لعن عبد الله -الملقب حمار- وقد شرب الخمر مراراً، وشهد له أنّه يحبّ الله ورسوله (البخاري). ولا تعارض بين الأمرين فإن الوصف الذي علّق عليه اللعن مقتض، وأما المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية أو توبة أو مصائب مُكفّرة أو عفو من الله عنه، فَتُلُعن الأنواع دون الأعيان.

الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع، فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة تجرّه إلى سرقة ما تُقطع يده فيه.

الوابع: أن من سرق مالا قَطع فيه، ضوعف عليه الغُرم.

الخامس: اجتماع التعزير مع الغُرم، وفي ذلك الجمع بين عقوبتين، مالية وبدنية.

السابع: إِثبات العقوبات المالية وفيه عدّة سنن ثابتة لا معارض لها، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.

الشامن: أن الإنسان حِرْز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أينما كان، وأن المسجد حرز لما يُعتاد وضعه فيه.

التاسع: أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع، فلو وهبه السارق ما سرق أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع.

العاشر: أن كلّ حدِّ بلغ الإمام وثبت عنده لا يجوز إسقاطه.

(هديه عَلَيْ فيمن سبّ الله ورسوله): ثبت عنه عَلَيْ أنه قضى بإهدار دم أمّ ولد الأعمى لمّا قتلها مولاها على السبّ (أبو داود)، وقال: «مَنْ لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله»، وقال أبو بكر رَوَ الله على لابي برزة وقد أراد قتل من سبّه: ليس هذا لاحد بعد رسول الله عَلَيْ وأمّا تركه عَلَيْ من قدح في عدله بقوله: إعدل فإنك لم تعدل (مسلم)، وفي حكمه بقوله: أنْ كان ابن عمتك؟ (البخاري ومسلم)، وفي قصده بقوله: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله (البخاري ومسلم)؛ فذلك أنّ الحق له فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس لأمّته ترك استيفاء حقه عَلَيْ .

# «النكاح»

(هديه عَلَيْ في أحكام الولي): ثبت في صحيح البخاري أن خنساء بنت خدام زوّجها أبوها وهي كارهة، وكانت ثيّباً، فأتت رسول الله وَالله ولا يُنكوها، وفي السنن والمسند من حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي والله في فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النبي والله وكيف إذنها؟ قال: وأن تسكت ، وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: (الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستاذنها أبوها).

وقضى رسول الله ﷺ؛ أن اليتيمة تُسْتامر في نفسها، وأن لا يُتْم بعد احتلام (أبو داود)، فدل ذلك على جواز نكاح المرأة قبل البلوغ، وعليه يدل قول الله تعالى: ﴿ واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾.

وقال الله تعالى: ﴿ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن

تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط ﴾ قالت عائشة: رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها من غير أن يُقْسِط صداقها، فَنُهوا عن نكاحهن إلا أن يُقْسِطوا لهن (مسلم).

وأخرج أحمد وغيره عنه عَلَيْكُ : (اليتيمة تُستامر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».

وعنه ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها: (أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما وليّها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له، رواه أبو داود وغيره. وعن ابن ماجه عنه ﷺ: (لا تُزوِّج المرأة المرأة، ولا تُزوِّج المرأة نفسها، فإن الزّانية هي التي تُزوَّج نفسها).

وحَكَمَ عَلَيْ : أن المرأة إذا زَوَجها الوليّان فهي للأوّل منهما وأن الرجل إذا باع للرّجلين فالبيع للأوّل منهما، (أحمد وغيره).

وحكم ﷺ: أن العبد إذا تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر، قال الترمذي حديث حسن.

وروى أبو داود أنه ﷺ قال لرجل: «أترضى أن أزوّجك فلانة»؟ قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوّجك فلانا»؟ قالت: نعم، فزوّج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يَفرِض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً، فلما كان عند موته عوّضها من صداقها سهماً له بخيبر.

وفي المسند والسّنن أنه ﷺ قضى في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يَدْخُل بها حتى مات أن لها مهر مثلها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدّة أربعة أشهر وعشراً.

وقد تضمنت هذه الأحكام: جواز النكاح والدخول من غير تسمية صداق، واستقرار مَهْر المِثْل بالموت وإن لم يدخل بها، ووجوب عِدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج.

وتضمنت جواز تولي الرّجل طرفي العقد وكيلاً من الطرفين.

(هديه عَلَيْ في شروط النكاح): في الصحيحين عنه عَلَيْ : «إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج»، وفيهما عنه عَلَيْ : «لا تَسْأَل المرأة طلاق أختها لِتَسْتَفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قُدِّر لها»، وفيهما أنه عَلَيْ نهى أن تَشْتَرط المرأة طلاق أختها.

فتضمن هذا: وجوب الوفاء بالشروط التي شُرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله، وأن من الشروط الباطلة اشتراط المرأة طلاق أختها.

(هديه عَنَا في نكاح الشّغار): في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «لا شغار في الإسلام»، وفي حديث ابن عمر: والشغار أن يُزَوِّج الرجل ابنته على أن يزوِّجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق (البخاري ومسلم).

(هديه عَلَيْ في نكاح المحلّل): في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله عَلَيْ المحلّل والمحلّل له، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي المسند من حديث أبي هريرة رَوَافِيَ مرفوعاً: «لعن الله المحلّل والمحلّل له». وإسناده حسن. وفي سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رَوَافِي قال: قال رسول الله عَلَيْ : « ألا أخبركم بالتّيس المستعار » ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلّل له ».

(هديه عَلَيْ في نكاح المُتْعة): ثبت عنه عَلَيْ أنه أحلها في مكة عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها قبل الخروج من مكة عام الفتح، (مسلم).

وظاهر كلام ابن مسعود إباحتها، فإن في الصحيحين عنه: كنا نغزو مع رسول الله وظاهر كلام ابن مسعود إباحتها، فإن في الصحيحين عنه: كنا نغزو مع رسول الله وكيس معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نَسْتَخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾. وفي الصحيحين عن على رَبِي في أن رسول الله ويا الله والله الله النساء.

ولكن: هل هو تحريم بتات، أو تحريمٌ مثل تحريم الميتة والدم فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذي للخظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة، فلما توسّع النّاس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها.

(هديه عَلَى في نكاح الزّانية): قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرم ذلك على المؤمنين ﴾، فمن نكحها إن لم يلتزم حكم الله ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقده وخالفه فهو زان. وقال تعالى: ﴿ الخبيثات ﴾ .

وروى أبو داود وغيره: أن مِرْثَد بن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي ﷺ أن يتزوج عناق وكانت بغيّاً فقرأ عليه رسول الله ﷺ آية النور وقال: « لا تنكحها ».

(هديه عَيَّكُ فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين): روى الشافعي وأحمد وغيرهما رضي الله عنهما: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي عَيَّكِيُّةُ: «إِختر منهن أربعاً»، وفي طريق أخرى: «وفارِقْ سائرهن». وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختان، فقال له النبي عَيَّكِيُّةٍ اختر أيتهما شئت» (أبو داود وغيره).

فتضمن هذا الحكم: صحة نكاح الكافر وأن له إذا أسلم أن يختار من شاء من السوابق بالعقد الأوّل، وفق شرع الله في النكاح.

# «هديه عَلِي فيما حرم نكاحه من النساء»

(هديه عَلَيْ فيما يحرّمه النّسب): حرم نكاح ما نكح الآباء لقول الله تعالى: ﴿ ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء ﴾، وهذا يتناول منكوحاتهم بمُلْك عبن أو عقد نكاح، ويتناول آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علون.

وحرم الأمهات وأمهات الآباء والأجداد من جهة الرجال والنساء، وإن علون.

وحرم البنات وبنات البنات وإن نزلن.

وحرم الأخوات من كل جهة.

وحرم العمات، وهن أخوات الآباء وإن علون، وأما عمة العم، فإن كان العم لأب فهي حرام، وإن كان لأم فعمته أجنبية منه لا تدخل في العمات، وأما عمة الأم فهي داخلة في عماته كما دخلت عمة أبيه.

وحرم الخالات، وهن أخوات الأمهات وأمهات الآباء وإن علون، وأما خالة العمة فإن كانت العمة لأب فخالتها حرام لأنها خالة، وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية، وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة.

وحرم بنات الأخ وبنات الأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن. قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت ﴾.

وحرم الأم من الرضاعة، قال الله تعالى: ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ ، فيدخل فيه الأمّهات من قبل الآباء والأمهات وإن علون، وإذا صارت المرضعة أمّه صار صاحب اللبن وهو الزوج أو السيد إن كانت جارية – أباه وآباؤه أجداده، لقول الله تعالى: ﴿ وأخواتكم من الرضاعة ﴾ ، وقال رسول الله علي النسب » . وتنتشر حرمة الرضاع إلى الخالات والعمات .

وحرم أمهات النساء، فدخل في ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو رضاع، قال الله تعالى: ﴿ وأمّهات نسائكم ﴾ .

وحرم الربائب اللاتي في حجور الأزواج، وهن بنات نسائهم المدخول بهن، فتناول بذلك بناتهن وبنات بناتهن وبنات أبنائهن لدخولهن في اسم الربائب، قال الله تعالى: 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن .

وحرم حلائل الأبناء، وهن موطوآت الأبناء -نسباً أو رضاعاً - بنكاح أو ملك يمين، ويدخل في ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن ابنته، وأما حليلة الابن من الرضاع فإن الأثمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها في قوله تعالى: ﴿ وحلائل أبنائكم ﴾، ولا يخرجونها بقوله تعالى: ﴿ وحلائل أبنائكم ﴾، ويحتجون بقول النبي عَلَيْة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب »، متفق عليه، قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير.

وحرم الجمع بين الأختين، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجَمَعُوا بِينَ الْأَحْتِينَ ﴾. وقضى رسول الله ﷺ بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها (البخاري ومسلم).

وحرم نكاح المزوّجات وهن المحصنات، واستُثني من ذلك ملك السمين. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رَبُوْ الله عن أبي سعيد الخدري رَبُوْ الله عن أبي سعيد الخدري رَبُوْ الله عن أبي معيد الخدري رَبُوا الله عن أبي عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكان ناساً من أصحاب رسول الله عقو وحل في عَرَجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وحل في ذلك: ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدّتهن.

(هديه عَلَيْ فيما تحرّمه الرضاعة): ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْ قال: «إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة» وثبت فيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عَلَيْ أريد على ابنة حمزة فقال: «إنها لا تحلّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».

وثبت فيهما أنه ﷺ قال لعائشة رضي الله عنها: «إئذني لأفلح أخى أبي القعيس فإنّه عمّك»، وكانت امرأته أرضعتها.

وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَلَيْهُ: «لا تُحرَّم المصّة ولا المصّتان»، وفي لفظ له: أن المصّة ولا المصّتان»، وفي لفظ له: أن رجلاً قال: «لا».

وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْ قال: «إِنَّما الرَّضاعة من المجاعة».

وثبت في جامع الترمذي من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: « لا يُحرِّم من الرّضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثّدي وكان قبل الفطام».

وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي وَالله فقالت: يا رسول الله الذي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، وهو حليفه، فقال النبي وَالله النبي والمناه وهو حليفه، وفي رواية: فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله والله وقال: «قد عُلمتُ أنه كبير»، وفي سياق أبي داود: فأرضعتُه خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة.

(هديه عَلَيْ في الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخر): قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله عَلَيْة زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يُحدث شيئاً، رواه أحمد وغيره.

فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهما، مالم يكن المبطل قائماً، كما إذا كانت مَحْرماً له بنسب أو رضاع، أو كانت مما لا يجوز له الجمع بينها وبين من معه كالأختين والخَمْس وما فوقهن، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدّتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبّت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.

(هديه عَرِّفَ في العزل): ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد قال: أصبنا سبياً فكنا نَعْزِل، فسألنا رسول الله وَيَالِيَّهُ، فقال: «وإنكم لتفعلون»؟ قالها ثلاثاً «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة».

وأخرج الترمذي والبيهقي: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تُحدّث أنّ العزل الموؤدة الصّغرى، فقال عليه المؤدة الصّغرى، فقال عليه المؤدة المستطعت أن تصرفه».

وفي الصحيحين عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، والقرآن ينزل، وفي لفظ مسلم: فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فلم يَنْهَنا.

وفي صحيح مسلم عنه قال: سأل رجل النبي وكالله ، فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها فقال رسول الله والله والله

وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله عليه في أناس فسالوه عن العزل فقال: « ذلك الوأد الخفى ».

وقد أجيب عن حديث جذامة بأنه على طريق التنزيه، وضعّفته طائفة وقالوا: كيف يصح أن يكون النبي ﷺ كذّب اليهود في ذلك ثم يخبر به كخبرهم ؟ هذا من لمحال.

(هديه عَلَيْ في القَسْم بين الزوجات): ثبت في الصحيحين عن أنس رَبُولِيْكَ أنه قال: مِنَ السنة إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثيب أقام عندها سبعاً وقسَم، وإذا تزوج البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قَسَم.

وفي صحيح مسلم: أن أم سلمة رضي الله عنها لما تزوّجها رسول الله عَلَيْهُ فدخل عليها أقام عندها ثلاثاً، ثم قال: «إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبّىت لك، وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي»، وله في لفظ: لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال: «إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع و للثيب ثلاث».

وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله عَلَيْتُ يقسم فيعدل ويقول: «اللهم إِنَّ هذا قَسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»، يعني القلب.

وفي الصحيحين أنه عَلَيْ كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه».

وفي الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي وَالله يُعَلَيْهُ يَسَلَمُ الله عنها، وكان النبي وَالله يُعَلَيْهُ لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة، وأخرج أبو داود عن عائشة: كان رسول الله وَالله والله والله

وفي الصحيحين عن عائشة في قول الله تعالى: ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ﴾، أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد

طلاقها، فتقول: لا تطلقني، أمسكني وأنت في حلّ من النفقة عليّ والقَسْم لي، فذلك قول الله تعالى: ﴿ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صُلحاً والصّلح خير ﴾. فتضمن هذا القضاء أموراً منها:

- انه لا يجب التسوية بين النساء في المحبّة فإنها لا تُمْلك، وكانت عائشة رضي الله عنها أحبّ نساء النبي ﷺ إليه، وأُخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه موقوف على المجبة والميل، وهما بيد مقلب القلوب.
- ٢) أن الرجل إذا قضى وطرأ من امرأته وكرهتها نفسه أو عجز عن حقوقها، فله أن يعلقها، وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه، فإذا رضيت بذلك لزم، وليس لها المطالبة به بعد الرضى.

(هديه عَلَيْ في جعل العتق صداقاً): في الصحيحين أن النبي عَلَيْ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، قيل لأنس: ما أصدقها ؟ قال: أصدقها نفسها.

(هديه عَلَيْ في الكفاءة في النكاح): قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيْهِمَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرِ وَأَنثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوباً وقبائل لتعارفوا إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾، وقال النبي على عربي، ولا لعجمي على عربي، ولا لابيض على أسود، ولا لاسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب، رواه أحمد.

وقال ﷺ: (إِنَّ آل بني فلان ليسوا لي باولياء، إنما وليّي الله وصالح المؤمنين» (البخاري ومسلم).

وقال النبي ﷺ لبني بياضة: «أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه»، وكان حجّاماً، أخرجه أبو داود وغيره.

وزوج النبي ﷺ زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية من أسامة ابنه، رواه مسلم.

وأخرج الترمذي وغيره أن النبي ﷺ قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخُلُقه فزو جوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».

(هديه وَالله والله والل

(هديه عَيَّا فِي الصداق): ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان صداق النبي عَلَيْ لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً، فذلك خمسمائة. وقال عمر مَعْ فَيْ ما علمت رسول الله عَلَيْ نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية، أخرجه أحمد وغيره، والأوقية أربعون درهماً.

وأخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قوله ﷺ: « خير النّكاح أيسره »، وأخرج ابن حيّان في صحيحه عنه ﷺ: « مِنْ يُمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها ».

وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي عَلَيْهُ قال لرجل: «تزوّجُ ولو بخاتم من حديد». وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي عَلَيْهُ، فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله زوّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه»؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئاً»، قال لا أجد شيئاً، قال: «فالتمس ولو خاتماً من حديد»،

فالتمس ولم يجد شيئاً، فقال رسول الله عَلَيْق : «هل معك شيء من القرآن »؟ قال : نعم، سورة كذا وسورة كذا، لِسُور سماها، فقال رسول الله عَلَيْق : «قد زوّجتكها بما معك من القرآن ».

وفي سنن النسائي أن أبا طلحة خطب أم سليم، فقالت: والله يا أبا طلحة ما مثلك يردّ، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحلّ لي أن أتزوجك، فإن تُسلم فذاك مهري لا أسألك غيره، فأسلم فكان ذاك مهرها، قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قطكانت أكرم مهراً من أم سليم، فدخلت به فولدت له.

(هديه وَاللَّهُ في أحد الزوجين يجد بصاحبه عيباً): في الموطأ عن عمر وَاللَّهُ أنه قال: أيَّما امرأة غُرَّ بها رجل، بها جنون أو جذام أو برص، فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غرّه، وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنَّ عمر وَاللَّهُ عن بعث رجلاً على بعض السّعاية فتزوج امرأة وكان عقيماً، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم ؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها.

(هديه وَيَالِيْهُ في خدمة المرأة زوجها): في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت إلى النبي وَيَالِيْهُ تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرّحى وتسأله خادماً فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جَاء رسول الله وَيَالِيهُ أخبرته، قال علي رَخِلُتُنَهُ: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: «مكانكما»، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبّحا الله ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وكبّرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم»، قال على رَخِلُتُهُ فما تركتُها بَعْدُ، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.

وصح عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: كنت أخدم الزّبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه، رواه أحمد، وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدّلو، وتعجن وتنقل النّوى على رأسها من أرض له على ثلثى فرسخ (أحمد).

(هديه عَيَّالِيَّة في أحوال الطلاق): في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله عَلَيْة، فسال عمر بن الخطاب رَبَوْلَيْفَكَ رسول الله عَلَيْقِ عن ذلك، فقال: «مُرهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء».

فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلالان ووجهان حرامان، فالحلال أن يطلق امرأته طاهراً من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها، والحرام أن يطلقها حائضاً، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها، وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضاً وطاهراً، كما قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تحسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾.

وأخرج أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رَيَّوْ اللَّهُ جدَّهن جدَّ وهزلهن جدَّ: ( ثلاث جدَّهن جدَّ وهزلهن جدَّ: النكاح والطلاق والرجعة ».

وأخرج أحمد وغيره عنه ﷺ: ﴿ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ﴾.

(هديه على المطلقة ثلاثاً): وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإن معه مثل الهدبة، فقال رسول الله على الله على تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك». قال الله تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾.

وفي سنن النسائي وغيره من حديث محمود بن سيد قال: أخبر وسول الله علية عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان فقال: «أبلعب بحتاب الله وأنا بين أظهركم»، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله أفلا أقتله؟.

وفي صحيح مسلم أن أبا الصّهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تُجعل واحدة على عهد رسول الله علي على وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر ؟ قال: نعم.

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله عليه أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك.

وفي الصحيحين أن فاطمة بنت قيس طلّقها زوجها ثلاثاً ثم انطلق إلى اليمن، فقال رسول الله ﷺ: «ليس لها سُكني ولا نفقة».

(هديه ﷺ فيمن حرّم أمته أو زوجته): قال الله تعالى: ﴿ يا أيها النبي لِمَ تُحرّم ما أحلَ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم \* قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ﴾.

وفي الصحيحين أنه عَيَّالِيَّةِ شرب عسلاً في بيت زينب، فاحتالت عليه عائشة وحفصة حتى قال: (لن أعود له) وفي لفظ: (وقد حلفت).

وفي سنن النسائي عن أنس رَوَظُنْكَ أن رسول الله وَيَكَلِيْقَ، كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى حرّمها، فأنزل الله عز وجلّ: ﴿ يَا أَيُهَا النّبِي لَمَ تُحرّم مَا أَحَلَ الله لَك ﴾ .

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرّم الرجل امرأته فهو يمين يكفّرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واللفظ لمسلم.

(هديه ﷺ في الخلع): قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خَفْتُم شَقَاقَ بِينَهُمَا فَابِعِتُوا حَكُماً مِن أَهِلُهُ وحَكُماً مِن أَهِلُهَا إِنْ يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما ﴾.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رَخِيْكَ : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي وَيَكِيْق ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله وَيَكِيْق : «تردّين عليه حديقته»؟ قالت : نعم ، قال رسول الله وَيَكِيْق : «إقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة »، وفي سنن أبى داود والترمذي : فأمرها رسول الله وَيَكِيْق أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها .

وتضمن هذا الحكم النبوي: جواز الخلع كما دل عليه قول الله تعالى: ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾، دون تحديد لمقدار الفدية قلت أو كثرت.

وفي تسميته سبحانه وتعالى الخلع فدية، دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين. وفي أمره وَ الختلعه أن تعتد بحيضة واحدة، دليل على أنه لا يجب عليها أن تتربص ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، لأنه يختلف عن الطلاق، فالخلع تفريق وفسخ.

وقال عثمان بن عفان رَبِخُ اللهُ لَا تُنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدّة، إلا أنها لا تُنكح حتى تحيض حيضة واحدة خشية أن يكون بها حبل.

(هديه ﷺ في الظهار): قال الله تعالى: ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور \* والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير \* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساً فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم ﴾.

والظهار: قول الزوج لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي.

وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله عَلَيْتُم، وأنا في كسر البيت يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ﴾، أخرجه أحمد وغيره.

وأخرج أحمد وغيره أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدّة شهر رمضان ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه، فقال النبي ﷺ: « أنت بذاك يا سلمة »؟ قال: قلت أنا

بذاك يا رسول الله، وأنا صابر لأمر الله فاحكم في بما أراك الله، قال: «حرّر رقبة»، قلت: والذي بعثك بالحق نبياً ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي، قال: «فصم شهرين متتابعين»، قال: فهل أصبت إلا في الصيام، قال: «فأطعم وسقاً من تمر ستين مسكيناً»، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها»، قال: فرحت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند مسول الله علي السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. ويقوي هذا الحديث ما أخرجه الترمذي بنحوه.

فتضمن هذا الحكم أموراً، منها:

 ١) إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وصدر الاسلام من جعلهم الظهار طلاقاً، حتى لو صرّح بنية الطلاق.

٢) أنَّ الظهار حرام لأنه كما أخبر الله تعالى عنه منكر من القول وزور.

٣ ) أنّه لا يجوز وطء المُظاهَر منها قبل التكفير.

(هديه ﷺ في الايلاء): قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم \* وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾.

وثبت في صحيح البخاري عن أنس قال: آلى رسول الله عَلَيْقِهُ من نسائه، وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين ليلة، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهراً، فقال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين».

والايلاء في الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة، وجعل الله سبحانه وتعالى للزوج مُدرة أربعة أشهر يمتنع فيها من وطء زوجته بالايلاء، فإذا مضت فإمّا أن يفيء وإما أن يعزم الطلاق.

(هديه ﷺ في اللعان): قال الله تعالى: ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهإدة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين \* والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين \* ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين \* والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾.

وفي لفظ: فتلاعنا في المسجد فنفارقها عند رسول الله عَلَيْ فقال النبي عَلَيْد: « ذاكم التفريق بين كل متلاعنين » .

وللبخاري: ثم قال رسول الله وَ انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خُد لج الساقين، فلا أحسب عويمراً إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمراً إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله وَ الله والله وال

وفي لفظ: وكانت حاملاً فأنكر حملها.

وفي الصحيحين، قال رسول الله عَلَيْقِ للمتلاعنين: (حسابكما عند الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله مالي، قال: (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها».

وفي لفظ لهما: فرق رسول الله عَلَيْتُ بِين المتلاعنين وقال: «والله إِن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب»؟ وفيهما أن رجلاً لاعَنَ على عهد رسول الله عَلَيْتُ ففرق بينهما وألحق الولد بأمه.

وتضمن هذا الحكم أموراً منها:

- ١) أن رسول الله ﷺ إنما كان يقضي بالوحي وبما أراه الله لا بما رآه هو.
- ٢) أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه، وأنه ليس لآحاد الرعية أن يلاعن بينهما، كما ليس له إقامة الحد بل هو للإمام أو نائبه. وهذا والله اعلم أن اللعان بني على التغليظ مبالغة في الردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك كما في حد الزني.
  - ٣) البداءة بالرجل في اللعان كما بدأ الله عزّ وجلّ ورسوله به.
    - ٤) وعْظ كل واحد من المتلاعنين قبل الشروع في اللعان.
  - ٥) أن الرجل إذا قذف امرأته بالزّني برَجُلِ بعينه ثم لاعنها سقط الحدُّ عنه.
- ٢) أن اللعان يوجب تحريماً مؤبداً لا يجتمعان بعده أبداً، كما ثبت عن النبي عَلَيْكُمْ من عدة طرق أن المتلاعنين إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً. (البيهقي والدارقطني وعبد الرزاق).
  - ٧) ان اللعان لا يُسقط صداق المرأة بعد الدّخول فلا يرجع به الرجل عليها.
    - ٨) إلحاق الولد بأمه لانقطاع نسبه من جهة أبيه.

(هديه عَلَيْ في إلحاق الولد بالزوج إذا خالف لونه): ثبت عنه عَلَيْ في الصحيحين أن رجلاً قال له: إن امراتي ولدت غلاماً اسود، كأنه يُعرَض بنفيه، فقال النبي عَلَيْ : «هل لك من إبل »؟ قال: نعم، قال: «ما لونها»؟ قال: حمر، قال: «فهل من أورق »؟ قال: نعم، قال رسول الله عَلَيْ : «فانّى أتاها ذلك »؟ قل: لعله يا رسول الله يكون نَزَعَهُ عرق ، فقال النبي عَلَيْ : «وهذا لعله يكون نَزَعَهُ عرق ».

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء.

(هديه عليه عليه عليه في الحكم بالولد للفراش): ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا أخي يا رسول الله ابن اخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنّه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعه: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله علي فرأى شبها بيّناً بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة و فلم تره سودة قط.

فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش، وفي أن الأمة تكون فراشاً بالوطء وفي أن الشَّبه إذا عارض الفراش قُدّم عليه الفراش.

(هديه عَلَيْ في إِثبات النسب بالقافة): ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله علي ذات يوم مسروراً تبرُقُ أسارير وجهه فقال: (الا تري أن مُجزّزاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة واسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض .

(هديه عَلَيْ في الحضانة): روى أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينزعه منّى، فقال له مول الله عَلَيْ : (أنت احق به ما لم تنكحي).

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله ﷺ لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم».

وروى احمد وأهل السنن من حديث ابي هريرة رَيَخِ اللهِ عَلَيْكَةٍ أَن رسول الله عَلَيْكَةٍ خير غلاماً بين أبيه وأُمّه.

فدل الحديثان على انه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، او بالولد وصف يقتضي تخييره بينهما.

(هديه ﷺ في النفقة للأقارب): روى أبو داود في سننه عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، من أبر قال: «أمك وأباك وأختك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة».

وروى النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله على المنبر يخطب الناس وهو يقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك».

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رَيَزُ قَال: جاء رجلٌ إِلى رسول الله وَيَلِيَّةٍ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أبوك، ثم أدناك أدناك».

وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عَيَالِيَّةِ أنه قال: «إِن أطيب ما أكلتم من كَسْبِكم، وإِن أولادكم منْ كَسْبكم، فكلوه هنيئاً مريئاً »، ورواه أيضاً من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً.

وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿إِبدا بنفسك فتصد ق عليها، فإِن فَضَل شيء فلاهلك، فإِن فَضَل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإِن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا »، وهذا كله تفسير لقول الله تعالى: ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ﴾ .

( هديه ﷺ في النفقة على الزوجة ): لم يقدرها رسول الله ﷺ ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها، وإنما رد الأزواج فيها إلى العُرف.

وقال الله تعالى: ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ .

وثبت عنه على الله في صحيح مسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوماً: «واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بامانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

وثبت عنه علي الصحيحين أن هند امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما اخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر: دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على رسول الله عليه ، فوجداه جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً ، فقال أبو بكر: يا رسول الله ، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجات عنقها ، فضحك رسول الله عليه وقال : لا هن حولي كما ترى يسألنني النفقة » ، فقام أبو بكر رَوَ الله عائشة رضي الله عنها يجا عنقها ، وقام عمر رَوَ الله إلى حفصة رضي الله عنها يجا عنقها ، كلاهما يقول : تَسْالن رسول الله عَلَيْ ما ليس عنده ؟ فقلن : والله لا نسأل رسول الله عليه أبداً ما ليس عنده ، ثم اعتزلهن رسول الله شهراً ، ثم نزلت الآية : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً \* وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً ﴾ .

(هديه عَلَيْ في المبتوتة، لا نفقة لها ولا سكنى): روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتّة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فَسَمَ فطتُهُ، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله عَلَيْهُ فذكرت ذلك له، فقى من ليس لك عليه نفقة»، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك،

ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنّه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني»، قالت: فلما حَلَلْت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله عَيَّاتِيَّة: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، إنكحي أسامة بن زيد»، فكرهته، ثم قال: «إنكحى أسامة بن زيد»، فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به.

وفي رواية أخرى لمسلم: أنه عَلَيْق قال لفاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك ولا سكني».

وفي رواية أبي داود لهذا الحديث أن النبي ﷺ قال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً».

وقال الله تعالى: ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً \* فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ﴾، فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم، وأمر أزواجهم أن لا يخرجن، فدّل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق.

# (هديه عَلَيْ في العدد): العدد أربعة أنواع:

النوع الأول: عدة الحامل، وتنتهي بوضع الحمل مطلقاً، بائنة كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفّى عنها، قال الله تعالى: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾، وأفتى به النبي عَلَيْ سُبيْعة الأسلمية إذ نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها عَلَيْ في النكاح (البخاري).

النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيض، وهي ثلاثة قروء، قال الله تعالى: ﴿ والمطلقات يتوبّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾، والقرء: الحيض في فقه الخلفاء الراشدين، والطّهر في رأي آخرين. النوع الثالث: عدّة التي لا تحيض، سواء كانت صغيرة أو كبيرة قد يئست من الحيض، وهي ثلاثة أشهر، قال الله تعالى: ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ أي: فعدتهن كذلك.

النوع الرابع: عدّة المتوفّى عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشر، قال الله تعالى: ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾، وهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة، ولا يدخل فيه الحامل لأنها خرجت بقوله تعالى: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾.

(هديه عَلَيْ في المُتوفّى عنها زوجها): ثبت في السنن عن زينب بنت كعب بن عجرة عن القُريعة بنت مالك أخت ابي سعيد الخدري رَوَفَيْ أنها جاءت إلى رسول الله عَلَيْ تسأله أن ترجع إلى أهلها بعد موت زوجها، قالت: فسألت رسول الله عَلَيْ أن أرجع إلى أهلي، فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله عَلَيْ : «أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسالني عن ذلك فأخبرته فقضى به واتبعه.

وثبت في الصحيحين عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الاحاديث الثلاثة:

قالت زينب: دَخَلْتُ على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي ويَلِيْ حين توفي أبوها ابو سفيان، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صُفْرة خَلُوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مسّت بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله واليوم الآخر تُحِد على المنبر: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِد على ميّت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً». قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمسّت منه ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أربعة اشهر وعشراً». قالت إلا على زوج المنبر: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة اشهر وعشراً». قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول:

جاءت امرأة إلى رسول الله عَلَيْ فقالت: يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها وقد استكت عينها، أفتكحلها ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : «لاً»، مرة أو مرتين أو ثلاثاً، كلّ ذلك يقول: «لا»، ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشراً»، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول»، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفشاً ولبست شرّ ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى يمرّ بها سنة، ثم تخرج فَتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْقِ قال: «لا تُحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوعاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط أو أظفار» والعصب نوع من الثياب، والقسط والأظفار نوعان من الطيب.

وفي سنن أبي داود من حديث الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تكتحل ولا تخضب».

(هديه وَاللَّهُ وَاللّلَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

وفي صحيحه أيضاً من حديث أبي الدرداء رَوَ النبي عَلَيْقُ مر بامرأة مُجِحَ على باب فسطاط، فقال: «لعله أن يُلمّ بها»، فقالوا: نعم، فقال رسول الله عَلَيْقُ: «لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره، كيف يورته وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له »؟ والمجح: الحامل التي قرُب وضعها.

وفي المسند وسنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رَخِيْظُيَّهُ أن النبي رَجَيْظُيُّهُ قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»،

وفي الترمذي من حديث رويفع بن ثابت رَوَيْقَكُ أن النبي وَ قَالَيْ قَالَ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره». وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر رَوَقَكُ إِذَا وُهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة، ولا تستبرأ العذراء.

## «الفرائض»

(هديه وَيَنْ فِي المواريث): في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَيَنْ فِي الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». وقد أجمل هذا الحديث الجامع أحكام الإرث بالفرْض والإرث بالتعصيب التي فصلها الله تعالى في كتابه الكريم:

قال الله تعالى: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الاثنين ﴾ إلى آخر الآيات: ١١ و١٢ و١٧٦ من سورة النساء.

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رَوَّقَيَّ أن النبي رَفِيقِ قال: « لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم » .

وقضى رسول الله عَلَيْكَةِ بأن القاتل لا يرث (الترمذي وغيره).

وقضى رسول الله ﷺ بالدّين قبل الوصية (الترمذي وغيره)، ثم يتلوهما حق الوارث فقد قال الله تعالى في آية الميراث الأولى: ﴿ من بعد وصيّة يوصّى بها أو دين ﴾ .

## «البيوع»

(هديه عَلَيْ فيما يحرم بيعه): ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وَ عَلَيْ فيما يحرم بيعه): ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وَ عَلَيْ أنه سمع النبي وَ الله يقول: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطلي بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله وقلي عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».

وفيهما أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رَوَ فَيْ أَن سمرة باع خمراً، فقال: «لعن الله اليهود، حُرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها».

وقد رواه البيهقي والحاكم بزيادة: «إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه».

فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس:

فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعاً كان أو جامداً، عصيراً أو مطبوخاً. فإن هذا كله خمر بنص رسول الله وسلح الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه: «كل مسكر خمر»، رواه مسلم، وصح عن عمر رَوَافَيْنَ أن الخمر من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل (البخاري).

وأما تحريم بيع الميتة، فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة سواء مات حتف أنفه أو ذُكي ذكاة لا تفيد حلّه، ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع جميع اجزائها المأكولة كاللحم والشحم والعصب، وأما الجلد والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميتة. وقد قال عليه في شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به» متفق عليه، وقد أطلق الانتفاع بالاهاب ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر ولم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجه، وثبت عن النبي عَيَالِيُ أنه قال: «إنّما حُرّم من الميتة أكلها»، رواه البخاري.

وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل ما اتخذ للشرك على أيّ وجه ومن أي نوع صنماً أو وثناً أو صليباً أو كتاباً يدعوا إلى الشرك بعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، لأن بيعها ذريعة إلى الشرك.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن».

وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر رسول الله عليه عن ذلك.

فتضمنت هذه السنن عدة امور:

الأول: تحريم بيع الخمر بانواعه وجميع أجزاء الميتة غير جلدها وشعرها، وتحريم بيع الخنزير، وما عُبد من دون الله.

الثاني: تحريم بيع الكلب عامة، وذلك يتناول كل كلب للصيد أو للماشية أو للحرث أو غير ذلك، ولا يصح عن النبي عليه استثناء كلب الصيد أو غيره.

الثالث: تحريم بيع السنور، كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح.

الرابع: مهر البَغيّ: وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بها، حرّة كانت أو أمة.

الخمامس: حُلُوان الكاهن، وهو: ما يعطاه على كهانته، فهو من أكل المال بالباطل.

وتحريم حُلُوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجّم والزّاجر وصاحب الأزلام وضاربة الحصا والعرّاف والرّمال ونحوهم بمن يطلب منهم الإخبار عن المغيبات، وقد نهى النبي عَلَيْ عن إتيان الكهّان وأخبر أن من أتى عَرّافاً فسأله فصد قه فقد كفر بما أنزل عليه عليه واحد وغيره)، ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد عليه وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحد، وإن كان أحدهم قد يصدُق أحياناً، فصد قه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير، وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد أن يصدُقه أحياناً ليغوي به الناس ويفتنهم به، وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم ولا سيما طعفاء العقول كالسفهاء والجهال والنساء وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الايمان، وكثير منهم يُحسن الظن باحدهم ولو كان مُشركاً بالله، أو يغتر بما يظهره آخر من طاعة أو ما يخفيه من معصية، فتراه يزوره وينذر له ويلتمس دعاءه، وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

وقد قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عَلَيْقِ: إِن هؤلاء يحدّ ثوننا أحياناً بالأمر فيكون كما قالوا، فأخبرهم أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقاً فيزيدون هم معها مائة كذبة (البخاري ومسلم) فَيُصَدَّقون من أجل تلك الكلمة.

(هديه عَلَيْ في بيع عَسَب الفحل وضرابه): وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي عَلَيْ في بيع عَسَب الفحل، وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي عَلَيْ نهى عن ان النبي عَلَيْ نهى عن عسب الفحل، وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي عَلَيْ نهى عن بيع ضراب الفحل، وهذا الثاني تفسير للأول، وسُمِّي تأجير ضرابه بيعاً إذ هو عقد معاوضة وهي بيع المنافع، والعقد باطل سواء سُمي بيعاً أو إجارة، وهذا قول جمهور العلماء.

(هديه عَيَّا فِي بيع الماء الذي يشترك فيه الناس): ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رَبُوا فَيْكُ قال: نهى رسول الله عَيَّا فِي عن بيع فضل الماء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رَبُو فَيْكُ أن رسول الله عَيَّا قال: « لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلا ».

وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة تَعْظِيْكَ قال: قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ: « ثلاث لا يمنعن: الماء والكلا والنار »، ولفظ الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما: الناس شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار ».

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة تَوْالْتُكُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، ثم قرأ الآية: ﴿إِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ﴾.

فأما من حاز شيئاً من ذلك ثم أراد بيعه كالحطب والكلا والملح، فهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه، وقد قال النبي عَلَيْقٍ: «لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري. وفي الصحيحين عن علي رَيَزِيْتُكُ قال: أصبت شارفاً مع رسول الله عَلَيْتُ شارفاً آخر، فأنختهما يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه، وذكر الحديث؛ فهذا في الكلا والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه، وكذلك السمك وسائر المباحات، وليس هذا محل النهى.

(هديه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عنده): روى أبو داود وغيره من حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه ثم أبْتَاعه من السوق، فقال عليه الله تبع ما ليس عندك».

وروى أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربْحُ ما لم يُضْمَن، ولا بيع ما ليس عندك». فاتفق لفظ الحديثين على نهيه عن بيع ما ليس عنده، وهو يتضمن نوعاً من الغرر، فإنه إذا باعه شيئاً معيناً ليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ويسلمه له، كان متردداً بين الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القمار، فنهي عنه.

وقد ظن بعضهم أنه إنما نهى عنه لكونه معدوماً فقال: لا يصح بيع المعدوم، وروى في ذلك حديثاً أنه عَلَيْكُمْ نهى عن بيع المعدوم، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث، والمنهي عنه في حديث حكيم وابن عمر رَبِيْكُمْ لا يلزم أن يكون معدوماً.

(هديه وَيَالِيَّةُ في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة): في صحيح مسلم عن أبي هريرة رَوَالْكُ قال: نهى رسول الله وَيَالِيَّةِ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وفسر بيع الحصاة بأن يقول البائع: إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم، ونحوه، وأما بيع الغرر فهو بيع ما لا تعلم حصوله أو لا تقدر على تسليمه أو لا تعرف حقيقة مقداره. وليس من بيع الغرر بيع الخضراوات المغيبة في الأرض كالبصل فإنها معلومة على العموم وغررها إذا وقع يسير، ولا بيع المسك في فارته لأنها وعاؤه الذي يحفظه من الآفات.

وفي الصحيحين عنه: أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة، زاد مسلم: أما الملامسة فأن يلمس كلٌ منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين ولمستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.

# «هديه عَلَيْقِ في العادات» «أولاده وأزواجه ومواليه عَلَيْقِ»

(أولاده): أولهم القاسم، وبه كان يكنى، مات طفلاً، ثم زينب، ثم رقية، وأم كلثوم، وفاطمة، ثم وُلد له عبد الله، وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها، ثم وُلد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه، فوهب له عبداً، ومات طفلاً قبل الفطام، واختلف هل صلى عليه أم لا؟ على قولين.

وكل أولاده تُوفوا قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر.

(أزواجه): أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الاسدية، تزوجها قبل النبوة ولها أربعون سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وهي التي وازرته على النبوة، وجاهدت معه، وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبرائيل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين.

ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة.

ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرَقة من حرير، وقال: هذه زوجتك، تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين، ولم يتزوج بكراً غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، ونزل عذرها من السماء، وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان أصحاب النبي عليه الإعلاق، وكان أصحاب النبي عليه الإعلاق، وكان أصحاب النبي عليه الإعلاق، وكان أصحاب

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها.

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده.

ثم تزوج أم سلمة الخزومية، هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة.

ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قول الله تمالى: ﴿ فلمّا قضى زيد منها وطراً زوّجناكها ﴾، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي وَيَكِيْ وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سموات، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولاً عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله وَيَكِيْ تبناه، فلمّا طلقها زوّجه الله إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنّوه.

وتزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدّى عنها كتابتها وتزوّجها.

ثم تزوج أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأصوية، كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر، وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله عَلَيْة إلى النجاشي يخطبها، فزوجه إياها، وأصدقها عنه، وذلك في سنة سبع من الهجرة.

وتزوج ﷺ صفية بنت حُيي بن أخطب سيد بني النضير، وكانت قد صارت له من الصَّفي أمة، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة؛ أن يعتق الرجل أمّتَه ويجعل عتقها صداقها، فتصير زوجته بذلك من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي.

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، وتزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حلّ منها على الصحيح. فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن.

وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس: بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه، فأعاذها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضاً فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سورة من القرآن.

ولا خلاف أنه عَلَيْهُ توفي عن تسع: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية.

(سراريه): قال أبو عبيدة كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.

(مواليه): منهم زيد بن حارثة بن شراحيل، حب رسول الله على اعتقه وزوّجه مولاته أم أيمن، فولدت أسامة. ومنهم أسلم، وأبو رافع، وثوبان، وأبو كبشة سليم، وشقران واسمه صالح، ورباح، ويسار، ومدعم، وكركرة من النوبة، وهو الذي غل الشملة في وادي القرى فقال عليه إنه التلتهب عليه ناراً»، متفق عليه. ومنهم أنجشة الحادي، وسفينة بن فروخ، واسمه مهران، وسماه رسول الله عليه الله عليه الأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم. ومنهم: أنسة ويكنى أبا مشرح، وأفلح، وعبيد، وطهمان. ومنهم: حُنين، وسندر، وفضالة يماني، ومابور خصي، وواقد، وأبو واقد، وقسام، وأبو عسيب، وأبو مويهبة. ومن النساء: سلمى أم رافع، وميمونة بنت سعد، وخضرة، ورضوى، ورزينة، وأم ضُميرة، وميمونة بنت أبي عسيب، ومارية، وريحانة.

### «عماله»

(مؤذّنوه) بالمدينة: بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله ﷺ، وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء: سعد القرط مولى عمار بن ياسر، وبمكة: أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي.

وكان أبو محذورة منهم يرجّع الأذان ويثنّي الإقامة، وبلال لا يرجّع ويفرد الإقامة.

(كُتّابه): كَتَب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وعمرو ابن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل: إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به.

(أمراؤه) منهم: باذان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمّره رسول الله على الم الله على أهل الله على المن وأول من أهل المن كلها بعد موت كسرى، فهوأول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم، ثم أمّر رسول الله على بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر فأمّر رسول الله على على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص.

وولَى رسول الله ﷺ المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي رسول الله ﷺ ولم يَسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين.

وولَى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت، وولَى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن وزمع والساحل، وولَى معاذ بن جبل الجند، وولَى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد تيماء.

وولى عتّاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله دون العشرين سنة، وولّى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها، وولّى عمرو بن العاص عُمان وأعمالها.

وولَى الصدقات جماعة كثيرة؛ لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها فمن هنا كثر عمال الصدقات.

وولّى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع، وبعث في أثره عليّاً يقرأ على الناس سورة براءة، قال له الصديق: أمير أو رسول؟ قال: بل رسول، رواه النسائي والدارمي وابن حبان.

(حرسه) منهم: سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق.

ومنهم عباد بن بشر، وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء، فلما نزل قول الله تعالى: ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ خرج على الناس فأخبرهم بها، وصرف الحرس (الترمذي والطبري والحاكم). (من كان يضرب الأعناق بين يديه): علي بن أبي طالب، والزبيسر بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن ثابت بن أبي أفلح، والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه عَلَيْهُ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير (البخاري)، ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية.

(خدمسه) منهم: بلال على نفقاته، ومعيقب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه وابن مسعود على سواكه ونعله، وأذن عليه رباح الأسود وأنيسة مولياه.

ومنهم أنس بن مالك على حوائجه، وأبو موسى الأشعري، وأبو ذر الغفاري، وعقبة بن عامر الجهني، وأيمن بن عبيد.

(شعراؤه) كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام: كعب بن مالك وعبد الله ابن رواحة وحسان بن ثابت.

(حُداته) منهم: عبد الله بن رواحة وأنجشة وعامر بن الأكوع وعمّه سلمة بن الأكوع. وفي «الصحيحين» أنه كان لرسول الله وَ الله وَ عليه على الصحيحين، أنه كان لرسول الله وَ الله والله و الله و

#### «متاعه»

(سلاحه): كان له تسعة أسياف: مأثور، وهو أول سيف ملكه، ورثه من أبيه، والعضب، وذو الفقار بكسر الفاء وفتحها، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخذم، والقضيب.

وكان له سبعة أدرع: ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان ثلاثين صاعاً، وكان الدَّين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد، وذات الوشاح، وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخِرْنِق.

وكانت له ست قسي : الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء، والكتوم كسرت يوم احد فاخذها قتادة بن النعمان، والشداد.

وكانت له خمسة رماح، وحربة يقال لها: النبعة، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها: العَنزة، يُمْشَى بها بين يديه في الأعياد، تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يَمْشي بها أحياناً. وكان له مغفر من حديد. وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب. وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب، وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله عليه صفراء، وكانت له ألوية بيضاء، وربما جعل فيها الأسود. ولبس البيضة التي تسمّى الخوذة، ولبس الدرع، وظاهر يوم أحد بين درعين.

(أثاثه): كان له فسطاط، ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، وكان له قدح وقصعة، وصاع ومد، وسرير، وفراش من أدم حشوه ليف.

(مركبه): ركب الخيل والإبل والبغال والجمير، وركب الفرس مسرجة تارة وعُرْياً أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان، وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه، وربما أردف خلفه وأركب أمامه فكانوا ثلاثة على بعير، وأردف الرجال وأردف بعض نسائه. وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل، وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل: ألا نُنْزِي الخيل على الحمر؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»، رواه أحمد وغيره.

وكان له من الإبل القصواء والجدعاء، والعضباء وهي التي كانت لا تُسبق ثم جاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله على إن حقاً على الله أن لا يرفع من الدنيا شيئاً إلا وضعه (البخاري). وغنم على يوم بدر جملاً مُهْرياً لابي جهل في أنفه بُرة من فضة، فاهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين (أحمد وغيره). وكانت له خمس وأربعون لقحة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن

عبادة من نَعَم بني عقيل. وكانت له مائة شاة، وكان لا يريد أن تزيد، كلما ولد له الراعى بهمة ذبح مكانها شاة، وكانت له سبع أعنز منائح ترعاهن أم أيمن.

(لباسه): روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله عَلَيْهُ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي صحيح مسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَلَيْهُ دخل مكة وعليه عمامة سوداء.

ولبس القميص من القطن وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ، ولبس الجبة، ولبس القباء، ولبس الإزار والرداء.

ولبس حلة حمراء؛ والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسماً للثوبين معاً، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر وسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، ففي صحيح البخاري ومسلم: أن النبي عليه نهى عن المياثر الحمر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: رأى النبي عليه عني ثوبين معصفرين فقال: وإن هذا من لباس الكفار لا تلبسهما»، وفي صحيحه أيضاً عن علي رَوَّ قال: نهى النبي عليه عن اللباس المعصفر.

ورُوي في غير حديث أنه لبس السراويل، ولبس الخفين، ولبس النعل، ولبس الخاتم، واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه وكلها صحيحة السند.

وكان أحب الألوان إليه البياض وقال: «هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم» (أهل السنن)، وفي الصحيحين عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبداً وإزاراً غليظاً فقالت: قبض روح رسول الله سي هذين، ولبس خاتماً من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب.

ولَبس الشَّعر الأسود كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: خرج رسول الله عَلَيْة وعليه مرْط مرحّل من شعر أسود.

وفي الصحيحين عن قتادة، قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله عَلَيْكُمْ؟ قال: الحَبرَة، والحبرة بُرد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها

قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط.

وفي سنن أبي داود عن عائشة أنها جعلت للنبي ﷺ بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيّب.

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله ﷺ أحسن ما يكون من الحلل.

وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله ﷺ يخطب وعليه بردان أخضران، والبُرْد الأخضر هو الذي فيه خطوط خُضر.

وروى أحمد وغيره عن ابن عمر مرفوعاً: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار»، وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله.

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله وسلام والله وال

(هديه على الطعام والشراب): كان على لا يردّ موجوداً ولا يتكلف مفقوداً، فما قُرِّب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم. وما عاب طعاماً قط؛ إن اشتهاه أكله وإلا تركه (البخاري ومسلم)، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده، وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما. وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والارنب وطعام البحر، وأكل والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشوى، وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصاً ومَشُوباً، وأكل السويق، وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القثاء بالرطب، وأكل الأقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الشريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد، وأكل الدباء المطبوخة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد وكان يحبه.

وكان هديه أكل ما تيسر ولا يتكلفه، فإن أعوزه صَبَر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولم يوقد في بيته نار، وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السُّفْرة وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ. وأمر من فرغ من طعامه أن يلعق أصابعه أو يلعقها (البخاري ومسلم).

وكان لا يأكل متكئاً (البخاري). وكان أكثر شربه قاعداً، بل زجر عن الشرب قائماً (مسلم)، والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر.

وكان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه (البخاري ومسلم). ولا نهى أن يُتَنَفَّسَ في المسلم). وكان يتنفس أثناء شرابه ثلاثاً (البخاري ومسلم). ولا نهى أن يُتَنفَس أني الإناء»، متفق عليه. ولا نهى أن يُشرب مِنْ في السقاء أو القربة ،، رواه البخاري ومسلم.

وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم، فقال مرةً: «ألا رجل يضيف هذا يرحمه الله»، متفق عليه. وقال للانصاري وامرأته اللذين آثرا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهما: «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة»، متفق عليه. وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ويقول: ﴿ إِن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ، وواه مسلم.

وصحَّ عنه أنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله: «كل بيمينك»، فامال: لا أستطيع، منعه الكبر فقال: «لا استطعت»، فما رفع يده إلى فيه بعدها، رواه مسلم.

وفي المسند والسنن أنه أمر من شكى إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم وأن لا يتفرّقوا، وأن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه.

(هديه ﷺ في الجلوس والاتكاء): كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. وقالت قيلة بنت مخرمة: أتيت رسول الله ﷺ وهو قاعد القرفصي، قالت: فلما رأيته كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.

ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله فالقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض، قال عدي : فعرفت أنه ليس بملك.

وكان يستلقي أحياناً وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة وربما اتكا على على الوسادة وربما اتكا على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكا على بعض أصحابه من الضعف.

(هديه ﷺ في قضاء الحاجة): كان إذا دخل الحلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (البخاري ومسلم). وكان إذا خرج يقول: «غفرانك»، وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة، وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة وبحشائش النخل تارة، وبشجر الوادي تارة، وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عوداً من الأرض فنكت به حتى يُثرى ثم يبول، وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو، وأكثر ما كان يبول وهو قاعد، وقد روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة: أنه بال قائماً، فقيل: هذا بيان للجواز، وقيل: إنما فعله من وجع بباطن ركبته، والصحيح أنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة ويسمى المزبلة فلم يكن بد من بوله قائماً، والله أعلم.

وكان يستنجي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئاً مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة والقفز ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس، وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر، وكان إذا استنجى بالماء ضرب بيده بعد ذلك على الأرض.

وكان إذا جلس لحاجت لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ونهى عن دخول الحمّام إلا لمستتر (الترمذي والحاكم).

(هديه في النوم والانتباه): كان على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى النطع تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة. وقال عباد بن تميم: رأيت رسول الله مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى، رواه البخاري ومسلم، وكان فراشه ووسادته أدّماً حشوه ليف، وكان له مِسْحٌ ينام عليه يثنى بثنيتين.

وقال لنسائه: «ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة»، رواه البخاري.

وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: «باسمك اللهم أحيا وأموت»، رواه البخاري، وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما: ﴿قُلْ هُو الله أحد ﴾ و﴿قُلْ أعوذ برب الناس ﴾، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات (البخاري).

وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» (أحمد وغيره).

وكان عَلَيْتُ إِذَا انتبه من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» (البخاري ومسلم)، ثم يتسوك، وربما قرأ الآيات من آخر آل عمران من قول الله تعالى: ﴿إِنْ في خلق السموات والأرض ﴾ إلى آخرها (البخاري ومسلم).

وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، [ولكنه في الأحوال العادية يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها (البخاري)]. وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان إذا عرس بليل الضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.

(هديه ﷺ في السلام): ثبت عنه ﷺ في الصحيحين أن خير الإسلام أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.

وفي صحيح البخاري: أنه لما خلق الله آدم قال له: «اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلّم عليهم واستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله».

وروى مسلم أنه ﷺ أمرَهم بإفشاء السلام، وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا. تحابوا.

وثبت عنه ﷺ أنه مرَّ بصبيان فسلّم عليهم (مسلم). وذكر الترمذي وغبره عنه ﷺ أنّه مرّ يوماً بجماعة نسوة فاومي بيده بالتسليم.

وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها، فتقدم لهم طعاماً من أصول السلق والشعير.

وثبت عنه على الصحيحين تسليم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير.

وكان من هديه عليه السلام عند المجئ إلى القوم والسلام عند الانصراف عنهم، وثبت عنه أنه قال: «إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، وليست الأولى أحق من الآخرة»، رواه أبو داود وغيره.

وذكر أبو داود عنه ﷺ: «إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلّم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلّم عليه أيضاً».

ومن هديه على الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجئ فيسلّم على القوم، فقد جاء في حديث أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله على الله على

فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال عَلَيْ : «وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل» وذكر الحديث (البخاري ومسلم)، فأنكر عليه إساءة صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه.

وكان إذا دخل على أهله بالليل يسلم تسليماً لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان (مسلم).

وذكر ابن السنّي عنه ﷺ: (من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه).

وروى الترمذي عن كلدة بن حنبل، أن صفوان بن أمية بعثه بلبن، ولَبَا (أول الحليب بعد الولادة)، وجداية (صغير الظباء)، وضغابيس (صغار القثاء) إلى النبي عليه والنبي عليه باعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستاذن، فقال النبي عليه: «إرجع فقل: السلام عليكم أأدخل»؟.

وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: «السلام عليكم، السلام عليكم، رواه أحمد وغيره.

وكان يسلم بنفسه على من يواجه ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه (مسلم).

وكان يتحمل السلام لمن يبلغه إليه كما تحمل السلام من الله عز وجل، على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لما قال له جبريل، «هذه خديجة قد أتتك بطعام، فاقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة» (البخاري ومسلم). وقال لعائشة رضي الله عنها: «هذا جبريل يقرأ عليك السلام»، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، يرى مالا أرى (البخاري ومسلم).

وكان هديه انتهاء السلام إلى: «وبركاته»، فذكر النسائي عنه أنه رجلاً جاء فقال: السلام عليك، فرد عليه النبي علي فقال: «عشرة»، ثم جلس، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي علي فقال: «عشرون»، ثم جلس، وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله عليكم ورحمة الله وبركاته،

وكان من هديه على أن يُسلم ثلاثاً، كما في صحيح البخاري عن أنس رَوَافَكَ قال: كان رسول الله على إذا أتى على قال: كان رسول الله على إذا تكلم بكلمة، أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم ثلاثاً (١).

وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أحسن منها، على الفور من غير تأخير إلا لعذر مثل حالة الصلاة وحالة قضاء الحاجة، وكان يسمع المسلم رده عليه، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشى لا يصح عنه.

وقال عليات السلام، لأن عليك السلام، لأن عليك السلام تحية الموتى»، رواه أحمد وغيره. وهو عليات كان يسلم على الموتى بقوله: (السلام عليكم)، ولكن العرب من قبل كانوا يقولون: عليك السلام، فنهى عن مشابهتهم.

وقال ﷺ: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه» رواه مسلم.

واختلفوا في وجوب الردّ عليهم، فالجمهور على وجوبه، وقالت طائفة لا يجب الردّ عليهم كما لا يجب على أهل البدع، والصواب الأول، والفرق: أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيزاً لهم وتحذيراً منهم.

وكان من هديه عَلَيْقَ تَرك السلام ابتداءً ورداً على من أحدث حدثاً حتى يتوب منه، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، وكان كعب يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا (متفق عليه).

وثبت عنه ﷺ أنه مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم (البخاري ومسلم)، وصحّ عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره: «السلام على من اتبع الهدى»، متفق عليه.

<sup>(</sup>١) إذا دعت الحاجة إلى ذلك للإفهام أو الإسماع أو الاستئذان، كما هو رأي المؤلف رحمه الله (المهذّب).

وروى أبو داود عنه عَلَيْ أنه قال: «يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزى عن الجلوس أن يرد أحدهم».

(هديه ﷺ في الاستئذان): صح عنه ﷺ أنه قال: «الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع»، متفق عليه.

وصح عنه عَلَيْقُ أنه أراد أن يفقا عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته، وقال: «إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر»، متفق عليه.

وصحَّ عنه أنه قال: «لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح»، متفق عليه.

وصحَّ عنه أنه قال: «من اطلع في بيت قومٍ بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص»، رواه أحمد وغيره.

ولما استأذن عليه عمر رضي الله عنه وهو في مشربته مُولياً من نسائه قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم أيدخل عمر؟ (البخاري ومسلم).

ومن هديه على المستاذن إذا قيل له من أنت؟ يقول: فلان بن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه، ولا يقول: أنا، ففي الصحيحين لما جلس النبي على البستان وجاء أبو بكر تَعْظِيْنَ في البستاذن فقال: أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال: «من»؟ قال: عمر، ثم عثمان كذلك.

وفي الصحيحين عن جابر: أتيت النبي عَلَيْقٍ فدققت الباب، فقال: «من ذا»؟ فقلت: أنا، فقال: «أنا، أنا»، كأنه كرهها.

وكان رسول الله عَلَيْكَة إذا دخل إلى مكان يحبّ الانفراد فيه أمر من يحفظ الباب فلم يدخل عليه أحد، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رَوَا الله عليه أحد، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رَوَا الله الله عليه أحد،

وقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا ليستأذُّنكم الذِّينَ ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ﴾ .

(هديه عَلَيْكُ في العطاس): ثبت عنه عَلَيْكُ أنه قال: ﴿إِن الله يحبّ العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقّاً على كلّ مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان»، ذكره البخاري.

وثبت عنه ﷺ قوله: «إذا عطس أحدكم فليقل: الجمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله، فليقل: يهدينكم الله ويصلح بالكم».

وفي الصحيحين: أنه عَلَيْ عطس عنده رجلان فشمّت أحدهما ولم يشمّت الآخر فقال الذي لم يشمّته: عطس فلان فشمّته وعطست فلم تشمّتني، فقال: هذا حمد الله، وأنت لم تحمد الله».

وثبت عنه ﷺ في صحيح مسلم: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمّتوه».

وفي الصحيحين عنه عَيَّا في المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمّته، وإذا مرض فَعُده، وإذا مات فاتبعه».

وروى الترمذي أن رجلاً عطس عند ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله على أرار م هكذا علمنا رسول الله على أولكن علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال.

وكان من هديه عَيَّا فِي العطاس ما ذكره أبو داود عن أبي هريرة كان رسول الله عَيِّا إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض به صوته، قال الترمذي: حديث صحيح.

وصح عنه ﷺ أنه عطس عنده رجل فقال له: «يرحمك الله »، ثم عطس أخرى فقال: «الرجل مزكوم»، رواه مسلم.

وصح عنه ﷺ أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»، رواه أبو داود وغيره.

(هديه وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي وعليه الله قال: «أيما امرئ أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضواً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضوين منهما عضواً منه » وقال هذا حديث صحيح. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين، وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر والثاني العقيقة والثالث الشهادة والرابع الميراث والخامس الدية.

(هديه ﷺ في البيع والشراء والقرض): كان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه.

وأجّر واستأجر، واستئجاره أكثر من إيجاره، وإنما حُفظ عنه أنه أجّر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجّر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام.

وشارك رسول الله عَلَيْة ووكل وتوكل، وأهدى وقَبِل الهدية وأثاب عليها، ووهب واستوهب، فقال لسلمة بن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية: «هبها لي»، فوهبها له، ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين (مسلم).

واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحالَ والمؤجّل.

وضمن دين من تُوفّي من المسلمين ولم يَدَعْ وفاء (البخاري ومسلم)، وقد قيل أن هذا الحكم عام للائمة بعده فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاء فإنها عليه يوفيها من بيت المال، وقالوا: كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثاً فكذلك

يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه.

ووقف رسول الله ﷺ أرضاً كانت له فجعلها صدقة في سبيل الله.

وتشفع وشفع إليه، وردّت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثاً فلم يغضب عليها ولا عتب وهو الأسوة والقدوة.

وكان إذا استسلف سلفاً قضى خيراً منه (البخاري ومسلم)، وكان إذا استسلف من رجل سلفاً قضاه إياه ودعا له فقال: «بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء»، رواه أحمد وغيره، واستسلف من رجل أربعين صاعاً فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال عليه: «لا تقل إلا خيراً فأنا خير من تسلف»، فأعطاه ثمانين: أربعين فضلاً وأربعين سلفة، ذكره البزار، واقترض بعيراً فجاء صاحبه يتقاضاه فأغلظ للنبي عليه فهم به أصحابه فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً»، متفق عليه.

(هديه على نسائه في الله المعاشرة): كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة (البخاري)، وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، وأما المحبة فكان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك»، رواه الأربعة والحاكم، فقيل: هو الحب والجماع، ولا يجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يُملك.

وراجَعَ، وآلى إيلاء مؤقتاً بشهر.

وكان سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق. وكان يُسرّب إلى عائشة بنات الانصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه، وكان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وربما كانت حائضاً، وكان يامرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبّلها وهو صائم، وكان يمكّنها من اللعب، ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الاقدام مرتين، وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة.

وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ولم يقض للبواقي شيئاً، وإلى هذا ذهب الجمهور، وكان يقول: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، رواه الترمذي وغيره.

وكان إذا صلّى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصّها بالمبيت. وقالت عائشة: كان لا يفضّل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقلّ يوم إلا كان يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها (أبو داود). وفي الصحيحين أن سودة لمّا كبرت وهبت نوبتها لعائشة، فكان على المائة يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.

وكان ﷺ إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام (مسلم). وكان يطوف على نسائه بغسل واحد وربما اغتسل عند كل واحدة. وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلاً، وكان ينهى عن ذلك (البخاري ومسلم).

(هديه عليه عليه المرضى): كان من هديه عيادة من مرض من اصحابه، وعاد غلاماً يهودياً كان يخدمه (البخاري)، وعاد عمه أبو طالب وهو مشرك (البخاري ومسلم)، وعرض عليهما الإسلام، فأسلم اليهودي ولم يُسْلم عمّه.

وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: «اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً» (البخاري ومسلم)، وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قال لسعد: «اللهم اشف سعداً، اللهم اشف سعداً» (البخاري ومسلم)، وكان إذا دخل على المريض يقول له: «لا باس طهور إن شاء الله» (البخاري). وكان يرقي مَنْ به قُرحة أو جُرح أو شكوى، فيضع سبابته في الأرض ثم يرفعها ويقول: «بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا»، متفق عليه، وهذا يبطل اللفظة التي رُويَتْ في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «لا يرقون»، وإنما الحديث «لا يسترقون». وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، فنفي عنهم الاسترقاء وهو سؤال

الناس أن يرقوهم، ولهذا قال: «وعلى ربهم يتوكلون»؛ فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به، لا يسألون الناس رقية ولا غيرها، ولا يحصل لهم طيرة تصدّهم عما يقصدونه، فإن الطّيرة تنقص التوحيد وتضعفه، والراقي متصدّق محسن والمسترقي سائل، والنبي ﷺ رقّى ولم يَسْترق وقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (مسلم)، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفّيه ثم نفث فيهما فقرأ: ﴿ قل هو الله أحد ﴾ و﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ و﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾، ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله ﷺ كان يأمرني أن أفعل ذلك، وكان ﷺ ينفث على نفسه، وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده بعد نفثه هو فتفعله عائشة، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء.

(هديه عَيَّا في سنن الفطرة): قال عَلَيْق : «الفطرة خمس: الخسسان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب»، متفق عليه، وفي صحيح مسلم زيادة: «إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). وكان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى.

وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك، وكان أولاً يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه.

وكان يستاك مفطراً وصائماً، ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك. واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس: لم يخضب، وقال أبو هريرة: خضب، وقال أبو رمثة: أتيت رسول الله عليه مع ابن لي فقال: «ابنك»؟ فقلت: نعم أشهد به، فقال: «لا تجن عليه ولا يجن عليك»، قال: ورأيت الشيب أحمر، رواه أحمد وغيره.

وكان يُرجّل نفسه تارة وترجّله عائشة تارة، وكان شعره فوق الجُمّة ودون الوفرة، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وإذا طال جعله غدائر أربعاً، قالت أم هانيء: قدم علينا رسول الله عليه مكة مرّة وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر، وهذا حديث صحيح.

وكان يكثر التّطيّب ويحبّ الطيب، وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: « من عرض عليه طيب فلا يرده ». وروى البخاري من حديث عزرة بن ثابت بن ثمامة قال أنس: كان رسول الله عَلَيْقَةُ لا يرد الطيب، وكان لرسول الله عَلَيْقَةُ سُكّة يتطيب منها.

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكَةِ: «خالفوا المشركين ووفّروا اللحى وأحفوا الشوارب»، وفي صحيح مسلم عن أنس قال: وقّت لنا النبي عَلَيْكَةٍ في قص الشارب وتقليم الأظفار أن لا نترك أكثر من أربعين يوماً وليلة.

واختلف السّلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل فقال مالك في موطّعه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار ولا يجزّه فيمثّل بنفسه، وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في هذا، وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير، وذكر ابن خوين منداد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر، وأما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديداً، وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء الشارب، فقال: يُحفى، كما قال النبي سَلَيْ اخذ من شاربه على سواك.

(هديه عَلَى في قبول ما كان يهدى إليه): في الصحيحين: أن النبي عَلَيْ أَهْديت إليه أقبية ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحداً لمخرمة بن نوفل فجاء ومعه المسور ابنه فقام على الباب، فقال: ادعه لي، فسمع النبي عَلَيْ صوته فتلقّاه به فاستقبله وقال: «يا أبا المسور خبأت هذا لك». وأهدى له فروة بن نفاثة الجذامي بغلة بيضاء ركبها يوم حنين، ذكره مسلم. وذكر البخاري ومسلم: أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء فكساه رسول الله عَلَيْ بردة وكتب له ببحرهم، أي: ببلدهم لأنهم كانوا بساحل البحر.

وقال لعياض الجاشعي: «إِنّا لا نقبل زَبّد المشركين» يعني رفدهم، رواه أحمد وغيره. وهذا الحكم خاص بالمحاربين من المشركين.

(هديه عَلَيْ في مكافأة المعروف): وكان عَلَيْ يدعو لمن تقرّب إليه بما يحب وبما يناسب، فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»، رواه أحمد، ورواه البخاري ومسلم بمعناه، ولمّا دعّمه أبو قتادة في مسيره بالليل لمّا مال عن راحلته قال: «حفظك الله بما حفظت به نبيه»، رواه مسلم.

وقال: «من صُنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء»، رواه الترمذي. واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالاً ثم وفّاه إياه وقال: «بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السّلف الحمد والأداء»، رواه النسائي وغيره.

ولما أراحه جرير من ذي الخلصة -صنم خثعم- برّك على خيل قبيلته ورجالها خمس مرات (البخاري ومسلم).

وكان وَيَالِيَّةُ إِذَا أُهديت إليه هدية فقبلها كافاً عليها بأكثر منها (البخاري)، وإن ردّها اعتذر إلى مهديها كقوله وَيَالِيَّةِ للصعب بن جثامة لما أهْدَى إليه لحم الصيد: «إنا لم نردّه عليك إلا أنّا حُرُم»، متفق عليه.

(هديه عَلَيْقَ في الكلام والسكوت والضحك والبكاء): قالت عائشة: «لم يكن رسول الله عَلَيْق يسرد الحديث كسردكم»، رواه البخاري ومسلم، وزاد الترمذي: «ولكن كان يتكلم بكلام بين فَصْل يحفظه من جلس إليه»، وكان كثيراً ما يعيد الكلام ثلاثاً ليعقل عنه، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غيرحاجة، وكان

لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عُرف في وجهه، ولم يكن فاحشاً ولا متفحّشاً ولا صخّاباً.

وكان جلّ ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدوا نواجذه. وأما بكاؤه والتبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه نواجذه. وأما بكاؤه والمن يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كان تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفاً على أمّته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه رحمة له وقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمخزونون»، متفق عليه، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قول الله تعالى: ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ (البخاري ومسلم)، وبكى لما مات عثمان بن مظعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف فجعل يبكي في عثمان بن مظعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى ملاة الكسوف فجعل يبكي في يستغفرون؟ ونحن نستغفرك»، رواه أحمد وغيره.

وبكي لما جلس على قبر إحدى بناته (البخاري)، وكان يبكي أحياناً في صلاة الليل.

(هديه وَالله وَعالى الله وَعالى الله والبخاري)، واحمد واهل السنن)، وامر ودعا الله تبارك وتعالى ان يبارك لامته في بكورها (احمد واهل السنن)، وامر المسافرين إذا كانوا ثلاثة ان يؤمّروا احدهم (أبو داود)، ونهى أن يسافر الراكب بالليل وحده (البخاري)، وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب (أبو داود وغيره). وكان إذا قُدّمت إليه دابته ليركبها يقول: «بسم الله»حين يضع رجله في الركاب، وإذا استوى على ظهرها قال: «الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا التقلبون»، ثم يقول: «سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (الترمذي وأبو داود). وكان يقول: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة

المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال»، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» (مسلم)، وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها»، رواه ابن السنّي وغيره.

وكان النبي عَيَّا وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبَحوا (البخاري ومسلم). وكان عَيَا م بذلك (الترمذي وغيره).

وكان يقول: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس»، رواه مسلم.

وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل فقال: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل»، رواه البخاري.

بل كان يكره السفر للواحد بلا رفقة مطلقاً كما سبق من خبره عَلَيْقُ: أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب.

وكان يقول: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» رواه مسلم.

وكان يقول: «إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقيها»، رواه مسلم. وفي لفظ: «فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل»، رواه مسلم.

وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا طالت غيبته عنهم (البخاري ومسلم). وفي الصحيحين: كان لا يطرق أهله ليلاً، يدخل عليهن غدوة أو عشية (البخاري ومسلم).

وكان إذا قدم من سفره يُلقَّى بالوالدان من أهل بيته، قال عبد الله بن جعفر: إنه قدم مرةً من سفر، فسُبِق بي إليه، فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه، قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، رواه مسلم.

وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين (البخاري ومسلم).

(هديه على الحلف أكثر من مرة، فقال تعالى: ﴿ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه وتعالى بالحلف أكثر من مرة، فقال تعالى: ﴿ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ﴾، وقال تعالى: ﴿ وقال الذين كفروا الا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتبعثن ثم لتأتينكم ﴾، وقال تعالى: ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ﴾ وكان على الله يستثنى في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، والاستثناء بمنع عقد اليمين، والكفارة تَحُلّها بعد عقدها ولهذا سماها الله تحلة.

وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق، ويورّي ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فَيَسْأَل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك.

وسمع الشِّعر وأثاب عليه، وأثاب على الحق، وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب فلذلك أمر أن يُحثّى في وجوه المداحين التراب (مسلم).

وسابق رسول الله ﷺ بنفسه على الأقدام، وخصف نعله بيده ورقع ثوبه ورقع دلوه وحلب شاته وفلَى ثوبه وخدم أهله ونفسه، وأضاف وأضيف.

وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم.

#### «حفظ المنطق»

(هديه عَلَيْتَهُ في الأسماء والكنى): في الصحيحين عنه عَلَيْتُهُ أنه قال: «إِن أَخنع اسم عند الله رجل تسمّي ملك الأملاك ، لا مَلك إلا الله ».

وفي صحيح مسلم عنه على الله قال: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن».

وثبت عنه ﷺ أنه قال: «لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنك تقول أثمت هو؟ فلا يكون، فيقال: لا »، رواه مسلم.

وفي صحيح مسلم أنه عَلَيْ غير اسم عاصية وقال: «أنت جميلة»، وأنه كان اسم جويرية برّة فغيره رسول الله عَلَيْة باسم جويرية. قالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله عَلَيْة أن يسمى بهذا الاسم فقال: «لا تزكّوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم».

وعند أبي داود: غير عَيَّا اسم أصرم بزُرعه، وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، وغير اسم حَزْن (جد سعيد بن المسيّب) وجعله سهلاً، فأبى وقال: «السهل يوطأ ويمتهن».

ولما قدم النبي ﷺ المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم، غيره بطابه، وفي رواية: طيبة (البخاري ومسلم).

وكان هديه عليه عليه تكنية من له ولد ومن لا ولد له، ولم يشبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فصح عنه أنه قال: «تسمّوا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي»، متفق عليه. فاختلف الناس في ذلك على أقوال:

الأول: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقاً لعموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه، حكى البيهقي ذلك عن الشافعي، لأن هذه الكنية مختصّة به عَيَالِيَّة وقد أشار إلى ذلك بقوله: «والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»، متفق عليه.

الثاني: جواز ذلك بعد وفاته، لما رواه أبو داود وغيره عن علي رَبَوْ قَالَ: قلت، يارسول الله، إن ولد لي ولد من بعدك، أسميه باسمك وأكنّيه بكنيتك؟، قال: «نعم»، قال الترمذي حديث حسن صحيح.

وقد كنى رسول الله ﷺ عائشة بأم عبد الله ( أبو داود )، وكان لنسائه أيضاً كنى، كأم حبيبة وأم سلمة.

(هديه وَيَكَالِيَّهُ في اختيار الألفاظ): كان وَيَكِيَّةُ يتخير في خطابه ويختار لامته أحسن الألفاظ، وكان يكره أن يستعمل اللفظ في غير محله، ونهى رسول الله وَيَكَلِيْهُ عن تسمية العنب كَرْماً، وقال: «الكَرْم قَلْب المؤمن»، متفق عليه.

وقال على العشاء، وإنهم يسمونها العتمة »، متفق عليه. وصح عنه على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم يسمونها العتمة »، متفق عليه. وصح عنه على أنه قال: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولا حبواً»، متفق عليه. ولا تعارض بين الحلايثين؛ فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكليّة، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلّب عليها اسم العتمة.

وذلك محافظة منه عَلَيْ على الأسماء التي سمّى الله بها العبادات، فلا تُهجر ويُؤثر على عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم. ومثل هذا محافظته عَلَيْ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره، كما بدأ بالصفا وقال: «أبدأ بما بدأ الله به»، رواه مسلم.

ونهى ﷺ أن يقال للمنافق: يا سيدنا، وقال: «فإنه إن يكن سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل»، رواه أحمد وغيره.

## «هديه رَيِّكِيِّةٍ في الطب»

احتجم النبي ﷺ وتداوى وكوى ولم يكتو، ورقى ولم يسترق، وحمى المريض ما يؤذيه.

والمرض نوعان: مرض القلوب، ومرض الأبدان.

ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغيّ، وقد بين الله سبب مرض الشبهة والشك وعلاجه في مثل قوله تعالى في سورة الحج: ﴿ ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ﴾، وقال تعالى بعدها: ﴿ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت لهم قلوبهم ﴾، وقال تعالى: ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ﴾ .

وأما مرض الشهوات فقال الله تعالى: ﴿ يَا نَسَاءَ النَّبِي لَسَنَ كَأَحَدُ مَنَ النَّسَاءُ إِنْ اتَّقَيَّتَنَّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ﴾، فهذا مرض شهوة الزنى وقد بين الله سببه وعلاجه في مثل قوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ قُلْ لا زُواجِكُ وبناتك

ون اء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾، وقوله تعالى لنساء نبيه ﷺ ﴿ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وجعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾، وقول النبي ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ومن لم يستطع فعليه بالصيام»، متفق عليه.

وأما مرض الأبدان فقد رفع الله عن المريض الحرج في أداء العبادة التي خُلق لأجلها، فقال الله تعالى في الصوم ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فَعدَّة من أيّام أُخر ﴾، وقال تعالى في الحج: ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾، وقال تعالى في الجهاد: ﴿ ليس على الضّعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ﴾.

وبيّن الله تعالى أساس العلاج عامة في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مُوضِتُ فَهُو يَشْفِينَ ﴾ .

وكان من هديه وكان من هديه والتداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله عن النبي والمخاري عن الكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل »، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكلية: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»، وفي مسند الإمام أحمد عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي والمخالية وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد » قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم»، وفي المسند من حديث ابن مسعود يرفعه: «إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجَهله من جهله »، وقد يكون هذا من العام المراد به الخاص؛ فالمراد: أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء، وهذا كقوله تعالى في الربح التي سلطها على قوم عاد: «تدمّره ونظائره كل شيء بأمر ربها » أي كل شيء يقبل التَدمير ومن شأن الربح أن تدمّره ونظائره كثيرة.

وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحرّ والبرد بأضدادها، بل لا تتمّ حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبّباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في التّوكل.

وكان من هديه عَيَّالِيَّةِ النهي عن الزّيادة في الأكل على قدر الحاجة، ففي المسند وغيره عنه عَلَيْقِة أنه قال: «ما ملا آدميٍّ وعاءً شراً من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صُلبه، فإن كان لابد فاعلاً، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه».

ومراتب الغذاء ثلاث: مرتبة الضرورة ومرتبة الكفاية ومرتبة الفضلة، فأخبر النبي وعراتب الغذاء ثلاث: مرتبة الضرورة ومرتبة الكفاية ومرتبة الفضلة، فأخبر النبي وعليه أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضعف، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه ويدع الباقي للماء والنَّفُس، وهذا من أنفع ما للبدن والقلب غالباً، وإن زاد حيناً فلا بأس به، فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبي عليه من اللبن حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكاً (البخاري)، وأكل الصحابة بحضرته مراراً حتى شبعوا.

وكان هديه على علاج المرض أنواعاً؛ بالأدوية الطبيعية، وبالأدوية الإلهية، وبالأدوية الإلهية، وبالأدوية المركبة؛ فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملها، ثم نذكر الأدوية المركبة، وهذا إنّما نشير إليه إشارة فإن رسول الله على الله الله عنها، ومُعرّفاً بالله ومبيّناً للأمة مواقع رضاه وآمراً لهم بها، ومواقع سخطه وناهياً لهم عنها، وأما طب الأبدان فجاء مكمّلاً لشريعته ومقصوداً لغيره، وإنما يستعمل عند الحاجة إليه.

## «هديه عَيْكِة في العلاج بالأدوية الطبيعية»

- ١) ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إِنما الحُمّى [أو شدة الحُمّى] من فيح جهنم فأبردوها بالماء».
- ٢) وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية استطلق بطنه، فقال: «اسقه عسلاً»، فذهب ثم رجع

- فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئاً، وفي لفظ فلم يزده إلا استطلاقاً، مرتين أو ثلاثا كلّ ذلك يقول له: «اسقه عسلاً»، فقال له في النّالثة أو الرّابعة: «صدق الله وكذب بطن أخيك».
- ٣) وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله عليه: «الطّاعون رجْز أُرسِل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه»، وفي الصحيحين، قال أنس بن مالك: قال رسول الله: «الطّاعون شهادة كلّ مسلم».
- ٤) وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قدم رهط من عُرينة وعُكُل على النبي عَيَالِيَةٍ فقال: «لو خرجتم إلى إبل النبي عَيَالِيَةٍ فقال: «لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها»، ففعلوا فلما صحَوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله عَلَيْةِ في آثارهم فأخذُوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا.
- ه) وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يُسأل عما دُوْوِي به جُرْح رسول الله عَلَيْة يوم أُحُد، فقال: جُرِح وجهه وكُسِرت رباعيته وهُشِمت البيضة على رأسه، وكانت فاطمة بنت رسول الله عَلَيْة تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالجن، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رماداً الصقته بالجرح فاستمسك الدم.
- ٣) وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكيّ»، وقوله: «أنا أنهى أمتي عن الكيّ»، وفي الحديث الآخر المتفق على صحته: «وما أحب أن أكتوي»، إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه.
- وفي الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي عَلَيْتُ احتجم وأعطى الحجّام أجره، وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله عَلَيْتُ حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلّم مواليه فخففوا عنه من ضريبته، وقال: «خير ما تداويتم به الحجامة».

وفي المسند والسنن عنه: كان رسول الله على يحتجم ثلاثاً؛ واحدة على كاهله واثنتين على الأخدعين، وروى البخاري من حديث عبد الله بن بحينة أنه على المحتجم وهو مُحْرِم في رأسه لصداع كان به، وفي سنن أبي داود من حديث جابر: أن النبي على المحتجم في وركه من وثء كان به. والوثء: وجع من غير كسر، وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء»، وفي صحيح البخاري: «أن رسول الله عليه احتجم وهو صائم».

٨) وروى جابر بن عبد الله أن النبي عَلَيْ بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له عرْقاً وكواه عليه (مسلم)، ولما رُمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي وَلَيْ ، ثم ورمت فحسمه ثانية (مسلم)، والحسم هو الكي. وفي صحيح البخاري من حديث أنس: أنه كُوِي من ذات الجنب والنبي وَلَيْ حيّ، وفي الترمذي عن أنس أن النبي عَلَيْ كَوَى أسعد بن زرارة من الشوكة.

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان، كيّ الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي نهى عنه رسول الله عَلَيْهُ لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه، والثاني: كيّ الجرح إذا نَغِل والعضو إذا قُطع، ففي هذا الشفاء.

وثبت في الصحيحين من حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم: «الذين لا يسترُقُون ولا يكتوون ولا يتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون».

٩) وفي الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال هذه المرأة السوداء أتت النبي ﷺ فقالت: إني أُصْرَع وإنى أتكشف فادع الله لي، فقال: «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك »، فقالت: أصبر، قالت: فإني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لها.

وأخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مُرَّة عن النبي عَلَيْتَهُ أنّه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لَمَمَّ، فقال له النبي عَلَيْتُهُ: «أُخرج عدو الله، أنا رسول الله»، قال:

فبرا، فأهدت له كبشين وشيئاً من أقط وسمن، فقال رسول الله على المسلم الله على خذ الأقط والسمن، وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر، وفي الباب عن عثمان بن أبى العاص عن ابن ماجه، وعن جابر عند الدارمي.

١٠) وروى ابن ماجه في سننه من حديث محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (دواء عرق النَّسَا ألْية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم تشرب على الريق في كل يوم جزء»، وهو وجع يبدأ من مفصل الورك وينزل على الفخذ من الخلف وقد ينزل على الكعب.

ا ١) وفي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: رخص رسول الله يَكِيْقُ لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في لُبس الحرير لحكة كانت بهما، وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما شكوا القمل إلى النبي عَيَّاتُ في غزاة، فرخص لهما في قُمُص الحرير، ورأيته عليهما، وذلك استثناء من التحريم للحاجة.

١٢) وروى الترمذي في جامعه وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله عَلَيْنَ : ولا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم، وفيه ضعف، لكن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم، وحديث جابر عند أبى نعيم.

١٣) وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ﴿ خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تُعذّبوا صبيانكم بالغمز من العُذْرة ﴾، وفي السنن والمسند عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله على عائشة وعندها صبيّ، يسيل مَنخراه دماً، فقال: ﴿ ما هذا ﴾ فقالوا: به العذرة أو وجع في رأسه، فقال: ﴿ ويلكن لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها عُذْرة أو وجع في رأسه، فلتأخذ قُسطاً هنديًا فلتحكّه بماء ثم تُسْعطَه إياه ﴾، فأمرت عائشة رضي الله عنها فصنيع ذلك بالصبي فبراً. قال أبو عبيد عن أبي عبيدة: العذرة تهيّج في الحلق من الدم.

۱٤) وروى أبو داود في سننه من حديث مجاهد عن سعيد قال: مرضت مرضاً فأتانى رسول الله عَلَيْ يعودني، فوضع يده بين ثَدْيي حتى وجدت بردها على

فؤادي، وقال لي: «إنك رجل مفؤود، فأت الحارث بن كلدة من ثقيف فإنه رجل يتطبّب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فَلْيجاهن بنواهن ثم لِيلُدك بهن». والمفؤود: المصاب في فؤاده، واللهود: ما يعطى المريض من جانب فمه.

وفي الصحيحين من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله رسول الله رسي الله والله والله

١٥) وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله وسول الله وسو

وفي سنن ابن ماجه أيضاً عن صهيب قال: قدمت على النبي ﷺ وبين يديه خبر وتمر، فقال: «أتأكل تمراً وبك خبر وتمر، فقال: «أدْن فَكُل»، فأخذت تمراً فأكلت فقال: «أتأكل تمراً وبك رمد»؟ فقلت: يا رسول الله، أَمْضُعُ من الناحية الأخرى، فتبسم رسول الله ﷺ.

وأخرج أحمد وغيره عنه يَتَلِيَّةِ: «إِن الله إِذا أحبّ عبداً حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الطّعام والشراب»، وفي لفظ: «إِن الله يحمي عبده المؤمن».

وأما القول المشهور: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعودوا كلّ جسد ما اعتاد، فهو من كلام الحارث بن كلدة، ولا يصح رفعه إلى النبي عَلَيْقَةً.

17) وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً»، وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَلَيْتُ قال: «أحد جناحي الذّباب سمّ والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فإنه يقدّم السمّ ويؤخّر الشفاء».

- ١٧) وفي الصحيحين من حديث عروة عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها واجتمع النساء ثم تفرّقن إلى أهلهن، أمرت ببرمة تلبينة فطبخت، وصنّعت ثريداً ثم صبّت التلبينة عليه، ثم قالت: كلوا منها فإني سمعت رسول الله عليه يقول: «التلبينة مجمّة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن».
- ١٨) وذكر البخاري في صحيحه [تعليقاً] عن ابن مسعود: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم». وروى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله عليه الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالحرّم». وفي السنن عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عليه عن الدواء الخبيث. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي عليه عن الخمر، فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء». وفي سنن النسائي أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند رسول الله عليه فنهاه عن قتلها.
- ۱۹) وفي الصحيحين عن كعب ابن عجرة قال كان بي أذى من رأسي، [وكان مُحرِماً] فَحُمِلْتُ إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى»، وفي رواية: فأمره أن يحلق رأسه وأن يُطْعم فرقاً بين ستة أو يهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام.
- ٢٠) وروى أبو داود وغيره قول رسول الله وعلي : « من تطبّب ولم يُعلم منه الطبّ قبل ذلك فهو ضامن » .

(هديه وَالله وَالله والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به جنس ما كان يعتريه والأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسّم لا فرق بينهما، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سُحِر رسول الله وَالله وصح عنه والله و

(هديه عليه عليه في العدوى): ثبت في صحيح مسلم من حديث جابربن عبدالله: أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي عليه: «إرجع فقد بايعناك». وروى البخاري في صحيحه تعليقاً من حديث أبي هريرة عن النبي عليه أنه قال: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد». وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي عليه قال: «لا تديموا النظر إلى المجذومين». وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله عليه: «لا يوردن مُمْرِض على مُصِح. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه أنه قال: «لاعدوى ولا طيرة»، وقيل له عليه أن النقبة تقع عن أبي هريرة عن النبي عليه الإبل قال: «فما أعدى الأول» رواه أحمد.

[ وجُمع بين هذه الأحاديث بأن النبي عَلَيْكُم أثبت السّبب ونفى استقلاله بالتأثير].

#### (هديه ﷺ في عدد من الأدوية):

- ١) روى أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «خير أكحالكم الإِثمد يجلو البصر ويُنبت الشعر».
- ٢) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رَضِيْفَكَ أن النبي وَعَلَيْهُ قال: «عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام»، والسام الموت. وقوله: «شفاء من كل داء» مثل قول الله تعالى: ﴿ تُدمّر كل شيء بأمر ربها ﴾ أي كل شيء يقبل التدمير.
- ٣) وقال الله تعالى: ﴿ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تحسسه نار ﴾ ، وروى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رَبُوْ الله عنها النبي عَلَيْهِ قال: «كلوا الزيت وادّهنوا به ، فإنه من شجرة مباركة » ، وللبيهقي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ائتدموا بالزيت وادّهنوا به ، فإنه من شجرة مباركة » .
- ٤) وفي صحيح البخاري من حديث أم قيس عن النبي عَلَيْكُون (عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب».
  - ٥) وثبت عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين»، متفق عليه.

٦) وثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْ أنه قال لأبي ذرّ، وقد أقام أربعين يوماً وليس له طعام غير ماء زمزم: «إنها طعام طُعْم»، زاد غير مسلم بإسناده: «وشفاء سُقم». وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي عَلَيْ أنه قال: «ماء زمزم لما شُرب له».

# «هديه عَيَّكِيَّةٍ في العلاج بالأدوية الإلهية»

١) في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكَةُ: «العين حق»، وفي رواية لمسلم: «ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين»، وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي عَيْقُ رخص في الرقية من الحُمَّة والعين والنَّملة»، [ والحمة بالتخفيف: السّم، والنملة: القروح]، وفي سنن أبي داود عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يُغتسل منه المعين. وفي الصحيحين عن عائشة قالت أمرني النبي عَلَيْتُم أو أمر أن نسترقي من العين. وذكر الترمذي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفاسترقى لهم؟ فقال: «نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى مالك رحمه الله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر ابن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبّاة، قال: فلبط سهل فاتي رسول الله عَلَيْ عامراً فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له ، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبيتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صبّ عليه فراح مع الناس. وروى مالك رحمه الله عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث، وقال فيه: (إن العين حقّ، توضأ له؛ فتوضأ له. وصح عن أم سلمة أن النبي عليه رأى في بيتها جارية في وجهها سفْعة فقال: «استرقوا لها فإن بها النظرة ١ (البخاري ومسلم)، وعن أبي سعيد أن النبي عَلَيْتُهُ كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

٢) وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتَها للمعين فليدفع شرها بقوله: اللهم
 بارك عليه، كما قال ﷺ لعامر لما عان سهلاً: «ألا بركت»؟.

ومما يُدفع به إصابة العين: رقية جبريل عليه السلام للنبي ﷺ التي رواها مسلم في صحيحه: «بسم الله أرقيك، من كل داء يؤذيك، من شر كلّ نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك».

ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره، وفيه قولان: أحدهما أنه فرجه، والثاني أنه باطن إزاره الذي يلي جسده.

- ٣) وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: انطلق نفر من أصحاب النبي عليه في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلُذغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: ياأيها الرهط إن سيّدنا لُدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جُعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾، فكانما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَةٌ، وقال: فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله عليه فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله عليه فذكروا له ذلك، فقال: «وما يدريك أنها رقية»؟ ثم قال: «قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً».
- ٤) وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما لقيتُ من عقرب لدغتني البارحة، فقال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التّامات من شر ما خلق لم تضرّك».
- ه) وروى مسلم في باب رقية المريض أن رسول الله عَلَيْتُم كان ينفث في كفيه بالمعودات ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده ». ورواه البخاري في باب التعود والقراءة عند النوم.

- ٢) وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ: ( من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التّامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ).
- ٧) وفي الصحيحين عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى الإنسان أو
   كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبّابته بالأرض ثم
   رفعها، وقال: «بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا».
- ٨) وروى مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله عَلَيْقِينَ وجعاً يجده في جسده منذ أسلم فقال النبي عَلَيْقِينَ : (ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر).
- ٩) وفي الصحيحين أن النبي ﷺ كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول:
   « اللهم رب الناس أَذْهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما».

## (هديه ﷺ في علاج المصيبة والحزن والكرب):

ا) قال الله تعالى: ﴿ وبشر الصابرين \* الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا
 إليه راجعون \* أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ .

وفي صحيح مسلم عنه و الله عنه الله قال: ( ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجُرْني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها ).

وكلمة الاسترجاع من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين، إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلّى عن مصيبته، أحدهما: أن العبد وأهله وماله مُلْك للله عز وجل حقيقة، وقد جعله عند العبد عارية مستردة، وأنه محفوف بعدمين عدم قبله وعدم بعده، والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله و مرجعه إلى الله و مرجعه إلى الله و مرجعه إلى الله و مرجعه إلى الله و المربعه المحلوم و ا

- ٢) وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس يرفعه: «إِن عِظْم الجزاء من عِظْم البلاء، وإِن الله إِذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط»، وفي رواية لأحمد: «فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع».
- ٣) وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله وَيَنظِيْرَ كان يقول عند الكرب:
   « لا إِله إِلا الله العظيم الحليم، لا إِله إِلا الله ربّ العرش العظيم، لا إِله إِلا الله ربّ السّموات السّبع وربّ الأرض وربّ العرش الكريم».
- إ وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال: « دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لاإله إلا أنت ».
- ٥) وفي سنن أبي داود عن أسماء بنت عميس قالت قال رسول الله ﷺ: « ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب ( أو في الكرب) ؟ الله ربي لا أشرك به شيئاً ».
- 7) وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي عَلَيْكُمْ قال: «ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: اللهم إنّي عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل فيه قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً».
- ٧) وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله ﷺ: « دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لم يَدْعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له».
- ٨) وأخرج أحمد وغيره: «عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة، يدفع الله به عن النفوس الهم والغم».
- ٩) وروى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عَلَيْقِة
   كان يُعلّمهم من الفزع: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده»
   ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك ربّ أن يحضرون».

## «هديه ﷺ في العلاج بالأدوية المركبة»

#### (هديه ﷺ فيما تعلق بالطب في المأكل والمشرب):

- ١) صحّ عنه ﷺ أنه قال: (لا آكل متكفاً»، رواه البخاري، وروى مسلم عن أنس أنه قال: (رأيت النبي ﷺ مقعياً ياكل تمراً».
- ٢) وصح عنه ﷺ أنه نهى عن الشرب قائماً، وأنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقيء،
   وصح عنه أنه شرب قائماً، ولا تعارض بينهما فإنه إنما شرب قائماً للحاجة.
- ") وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله وَ يَنْفَقَ يتنفّس في الشراب ثلاثاً ويقول: «إنه أروى وأمرا وأبراً». ومعنى تنفسه في الشراب: إبانته القدح عن فيه وتنفّسه خارجه ثم يعود إلى الشراب، كما جاء مصرحاً به في حديث «فَأَبِن القدح عن فيك ثم تنفّس»، رواه مالك وأحمد وغيرهما. وفي الصحيحين: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفّس في الإناء»، وروى أحمد وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ويكثر نهى أن يُتنفس في الإناء أو يُنفَخ فيه.
- ٤) وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله وياية يقول: «غطّوا الإناء وأوكوا السّقاء، فإن في السّنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمرّ بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء»، وصح عنه وي الله عليه أنه أمر بإيكاء القرب وتخمير الآنية وذكر اسم الله، ولو أن يُعرض عليها شيء (البخاري ومسلم)، وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن رسول الله وي الله وي الشرب مِنْ فِي السّقاء».
- ه) وأخرج أحمد وغيره عنه عَيَّالِيَّةِ: «إِذَا أَكُلُ أَحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه، وإذا سُقِي لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن»، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وله طريق آخر عند ابن ماجه يتقوى به.
- ٦) وثبت في صحيح مسلم أنه ﷺ كان يُنبذ له أول الليل، ويشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء

سقاه الخادم أو أمر به فَصُبّ، وهذا النبيذ هو ما يطرح فيه تمر يحلّيه، ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفاً من تغيّره إلى الإسكار.

## (هديه ﷺ فيما تعلق بالطب في هيئة الجلوس والاضطجاع):

- ١) أخرج أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة قال: رأى النبي يَكَالِلَهُ رجلاً مضطجعاً على بطنه فقال: «إن هذه ضجعة لا يحبّها الله».
- ٢) وفي سنن ابن ماجه من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله ﷺ نهى أن يقعد الرجل بين الظّل والشّمس، وعند أحمد: نهى أن يجلس بين الضّح والظلّ، وقال:
   «مجلس الشيطان».
- ٣) وفي الصحيحين عن البراء بن عازب أن رسول الله وَ الله وَ الله على الله وَ الله والله وال
- ٤) وفي الصحيحين عن النبي عَلَيْ أنه قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإن صلى انحلت عُقده كلها فأصبح نشيطاً طيّب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان».

## (هديه ﷺ فيما تعلّق بالطبّ في النكاح):

- ١) في الصحيحين أنه ﷺ قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
   فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».
- ٢) أخرج ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «لم يُر للمتحابَّين مثل النكاح».
- ٣) روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ».

إوفي الصحيحين عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فانزل الله عز وجل: ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ﴾، وفي لفظ لمسلم: ﴿ إِن شاء مُجَبِّيةٌ وإِن شاء غير مجبّيه، غير أن ذلك في صمام واحد »، والمجبّية: المنكبة على وجهها، والصمام الواحد: الفرج، وهو موضع الحرث والولد، وروى أحمد وغيره عنه ﷺ: «من أتى حائضاً أو امرأة في دُبُرها، أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ».

\* \* \*

#### الخاتمية

قال المهذّب: هذا ما يسره الله من تهذيب هذا الكتاب القيّم في هدي رسول الله عَيَالِيْة، وهو بحقٌ خير ما كُتب في هذا الباب -فيما أعلم- من حيث الشمول والإيجاز، كما أشار محقّقا الأصل.

#### وقد دعا إلى تهذيبه:

- ١) تيسير اقتنائه والاستفادة منه، بعد أن زُيِّن للوراقين وتجار الكتب الحرص على زيادة عدد المجلّدات وتزيين الكتب بالنقوش والألوان والزّخرفة ممّا يزيد في ثمنها ويعوق المسلم عن معرفة دينه، والله لا ينظر إلى الأشكال والصور.
- ٢) قصره على الهدي النبوي اليقيني، وحذف ما خالطه من الفكر البشري الظني،
   ومثاله كثير مما كتب في الأصل تحت عنوان الطبّ النبوي مما نقله المؤلف رحمه
   الله عن جالينوس وبقراط وابن سينا، وما نقله المحققان عن الطبيب عادل الأزهري.
  - ٣) إبراز الأهم وتقديمه على المهمّ.
- ك حذف الأحاديث التي لم تثبت نسبتها إلى النبي ﷺ (من تحقيق الشيخين: عبدالقادر الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط أثابهما الله)، وما زاد عن الضرورة من توسع المؤلف رحمه الله في ذكر الخلاف في الرأي وبخاصة في سنن الهيئات ونحوها.
- ه) وأسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا المهذب وأن يجزي مؤلف الأصل ومحققيه والمساهمين في إنجاز تهذيبه ونشره خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه.

# الفهرس

| الصفحة                                                                          | الموضوع     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٣                                                                               | مقدمة.      |
| ﴾ في الدعوة إلى الله: الأمر بالتوحيد، النهي عن الشرك، إظهار الدين               | هديه عَلِيْ |
| ، الهجرة إلى الحبشة، الإسراء والمعراج، الهجرة إلى المدينة، صرف القبلة،          | وحمايته     |
| لله في الدعوة                                                                   | كتبه ورس    |
| أله في العبادات: الوضوء، الغسل، المسح على الخفين، التيمم، الأذان                | هدیه ﷺ      |
| الصلاة، قيام الليل، صلاة الضحى، سجود الشكر، سجود القرآن، صلاة                   | والإقامة،   |
| العيدين، الكسوف، الاستسقاء، السفر، الخوف، الجنائز، الزكاة، الصيام،              | الجمعة، ا   |
| مرة، الهدي والأضحية والعقيقة، ذكر الله، قراءة القرآن، الاستخارة، كفارة          | الحج والع   |
| Υ•                                                                              | المجلس      |
| له في المعاملات: معاملة أولياء الله وأعدائه، الجهاد في سبيل الله، أحكام         | هدیه ﷺ      |
| حكام العدو، غزواته وبعوثه وسراياه، استقبال الوفود، الحدود والديات،              | الحرب، ا    |
|                                                                                 | النكاح، ا   |
| أ، في العادات: أولاده، أزواجه، الطعام والشراب، قضاء الحاجة، النوم               | هدیه ﷺ      |
| ، الاستئذان، العطاس، الرق والعتق، البيع والشراء والقرض، النكاح                  | والانتباه   |
| ، عيادة المريض، سنن الفطرة، السفر                                               | والمعاشرة.  |
| ، في أحوال مختلفة                                                               | هديه ﷺ      |
| <ul> <li>في الطب: الأدوية الطبيعية، الأدوية الإلهية، الأدوية المركبة</li> </ul> | هديه ﷺ      |